# الشارفةالقافية

نافذة الثقافة العربية

تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة السنة الأولى-العدد التاسع - يوليو ٢٠١٧ م





#### ابتداء من 21 مايو و حتى 20 يوليو 2017

"كتاتيب": برنامج تعليم و تحسين الخط العربي و دراسة الخط و فنونه.

شروط التسجيل:

-ألا يقل عمر المتقدم عن 12سنة

-رسوم الدورة 100 درهم.

-أوقات الدوام من الأحد إلى الخميس بين صلاتي العصر والعشباء

-مدة الدورة شهران - يمنح المنتسب شهادة إتمام دورة

#### الموقع

مدينة الشارقة:

المسجد

دائرة الشؤون الإسلامية Directorate Of Islamic Affairs

البحيرة : مسجد النور، الجرينة 1: مسجد السلف الصالح

العزرة: مسجد عبدالرحمن بن أبي بكر

المنطقة الوسطى: الذيد : مسجد عمار بن ياسر - البطائح : مسجد الرشد

مليحة : مسجد مليحة - المدام : مسجد كعب بن أبي مرة

القرائن 4: مسجد الفاروق، الجزات: مسجد عمار بن ياسر

المنطقة الشرقية: خورفكان : مسجد اللؤلؤية - كلباء : مسجد عبدالرحمن بن عوف

دبا الحصن : مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي





## هل نحن فعلاً بحاجة إلى مشروع ثقافي عربي؟

تعلو بين الفينة والأخرى أصوات هنا وهناك، بعضها يرى أن تراجع مستوى الثقافة فى هذه المرحلة الاستثنائية التى يمر بها الوطن العربي يعود إلى أسباب عديدة أبرزها: غياب دور الكتاب، وضعف الانتاج الفكرى، والعزوف عن القراءة، وتفاقم ظاهرة العولمة وتأثيرها في الرؤى والسلوك، وبعضها الآخر يرجع ذلك الى غياب المشروع الثقافي العربي الحقيقي الذي يجمع ولا يفرق، وينهض بالأمة من تقهقرها وتشرذمها، وينتشلها من براثن الجهل والأمية والتطرف، ويعيد الاعتبار الى الثقافة العربية باعتبارها أولوية ملحة لا غنى عنها، وقضية تستحق التضحية والعطاء، وجسرا متيناً للعبور الى التنمية الانسانية وصون التراث واللغة والهوية، فيما يذهب البعض الآخر إلى الاعتراف بوجود هذا المشروع الثقافي العربي ولكن يحتاج إلى تفعيل آلياته، وترميم بنيانه، واستعادة دوره، وإدخال تعديلات بما يناسب الواقع والمرحلة، فضلاً عن رأب بعض الصدوع من خلال التعاون والتواصل والتنسيق والتعالى على الآلام والأحزان.

وفي كل الحالات، وفي خضم هذا المشهد الضبابي والملتبس، على المثقف العربي أياً كانت مواقفه وتوجهاته، أن يسارع إلى وضع خطة عمل أو برنامج يمكن من خلاله أن يحدد ما هو مطلوب اليوم لجمع هذه الأصوات الثلاثة، التي تقرّ جميعها بضرورة تغيير الواقع وإطفاء هذا الحريق الممتد الذي لا يبقى على شيء، ومازال هناك وقت وأمل، لصنع غد أفضل، خال من رواسب الماضى وزلاته، وتعقيدات الحاضر وإكراهاته، ومازالت هناك ضمائر حية، تعمل في الليل والنهار، من أجل طرد خفافيش الظلام والارهاب إلى غير رجعة، ومازالت هناك حكمة عربية تجري في شرايين الأمة، على الرغم من طغيان الفوضى واللامبالاة والإهمال.

لا شكّ أنه يوجد تقصير كبير من قبل الجميع، ويمكن أن نرمى بعضنا بعضاً باللائمة على ما حلِّ بنا، من دون الوصول الي نتيجة، بل بالعكس ستتحوّل الأزمة الى أزمات، وستتسع دائرة العنف على حساب الأمن والسلام الاستقرار، وبالتالي سيتقلص منسوب الحبّ والإيمان، ونستمر في هذه الدوامة، عبر سقوط المزيد من الأوطان والضحايا والأحلام، لكن لا بدّ أن نعترف أنه يوجد لدينا مشروع ثقافي عربي متكامل في أكثر من مكان، أهمه مشروع الشارقة الثقافى الحضارى الذى انتهجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كمشروع مستقبل للتقدم والبناء والازدهار والرقى، ويمكن لأي مواطن عربى أن يقرأ في صفحات هذا المشروع، إذ سيكتشف تلك الأهمية الكبيرة التي تحققت وتميزت من خلال الفعاليات الفكرية والأدبية والفنية والمبادرات المتواصلة فى استكماله عربياً بدعم لامحدود في سبيل الارتقاء بالواقع، والانتصار على التحديات المفروضة بسلاح الثقافة والمعرفة والعلوم.

لقد استطاع سموه أن يحوّل امارة الشارقة إلى مركز للفعل الثقافي العربي، وإلى حاضنة للمشاريع الثقافية لدى أغلبية الكتاب والمفكرين، والعمل على انصهارها جميعاً في مشروع كمشروع الشارقة يحقق أماني وطموحات الأمة العربية، لأنه مشروع قام على العمل والوفاء والاخلاص وكسر النمطية والتقليدية، واتكاً على الجهود المبدعة والشجاعة والرؤى الخلاقة، من دون اللجوء الى النصح والوعظ والنقد، فما علينا الا أن نقتدی به، ونستظل تحت جناحه، ونتعلم من انجازاته ونجاحاته، ونمضى في هذا النهج للخروج من النفق وتحقيق العدالة والحرية.

سكرتير التحرير

مشروع الشارقة الثقافي قام على العمل والوفاء، واتكأ على الجهود المبدعة والشجاعة والرؤى الخلاقة

الانتصار على التحديات المفروضة يكون بسلاح الثقافة والمعرفة والعلوم

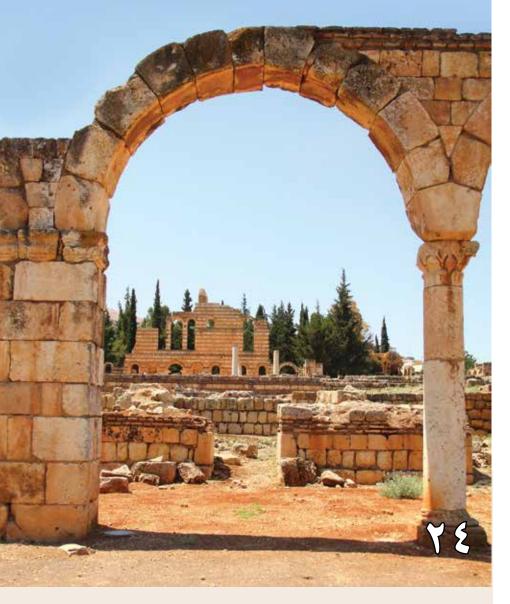

آثار إسلامية في لبنان

تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة السنة الأولى-العدد التاسع-يوليو٢٠١٧م

# السارفة القافة العربية

| الأسعار            |                     |            |          |  |
|--------------------|---------------------|------------|----------|--|
| ٤٠٠ ئيرة سورية     | سوريا               | ۱۰ دراهم   | الإمارات |  |
| دو لاران           | لبنان               | ١٠ ريالات  | السعودية |  |
| ديناران            | الأردن              | ۱۰ ریالات  | قطر      |  |
| دولاران            | الجزائر             | ريال       | عمان     |  |
| ۱۵ درهماً          | المغرب              | دينار      | البحرين  |  |
| ٤ دنانير           | تونس                | ۲۵۰۰ دینار | العراق   |  |
| ٣ جنيهات إسترلينية | الملكة المتحدة      | دينار      | الكويت   |  |
| ٤ يورو             | دول الإتحاد الأوربي | ٤٠٠ ريال   | اليمن    |  |
| ٤ دولارات          | الولايات المتحدة    | ۱۰ جنیهات  | مصر      |  |
| ٥ دو لارات         | كندا وأستراليا      | ۲۰ جنیهاً  | السودان  |  |

رئيس دائرة الثقافة عبد الله محمد العويس

مدير التحرير نواف يونس

سكرتير التحرير محمد غبريس

هيئة التحرير

مريم النقبي عبد الكريم يونس ظافر جلود زياد عبدالله

التدقيق اللغوي حسان العبد

التصميم والإخراج

محمدسمير

التنضيد محمد محسن

ا**لتصوير** عاد العوادي

التوزيع والإعلانات خاند صديق

مراقب جودة وإنتاج أحمد سعيد

#### قيمة الاشتراك السنوي

#### داخل الإمارات العربية المتحدة

| بالبريد    | التسليم المباشر |          |
|------------|-----------------|----------|
| ۱۵۰ درهماً | ۱۰۰ درهم        | الأفراد  |
| ۱۷۰ درهماً | ۱۲۰ درهماً      | المؤسسات |

#### خارج الإمارات العربية المتحدة

#### شامل رسوم البريد

| ۲۰۰ درهم    | دول الخليج           |
|-------------|----------------------|
| ۲۵۰ درهماً  | الدول العربية الأخرى |
| ۲۸۰ یـورو   | دول الاتحاد الأوروبي |
| ۳۰۰ دولار   | الولايات المتحدة     |
| ۳۵۰ دولاراً | كندا وأستراليا       |

### فكر ورؤى

١٢ محمد أركون لم يقرؤوه صحيحاً

١٤ د. رؤوف عباس موسوعة عالمية رائدة

#### أمكنة وشواهد

• ٣ كوستي المدينة الفاضلة في تنوعها الإنساني

#### إبداعات

٣٤ كوخ في جوانحي / شعر - سالم الزمر

۳۵ الوهج الزائف / شعر - رعد أمان

٣٦ وجهان للدهشة / قصة قصيرة - محمد عطية

٢٤ مازات أعلو / ترجمة - باسم محمود

٤٥ مجازيات

### أدب وأدباء

٦٨ الشاعر العراف..أمل دنقل

٧٢ واسيني الأعرج: الرواية مجتمع ثقافي مواز

٧٨ الأدب البرازيلي لا يمكن اختزاله باسم كويليو

٨٤ هالة البدري ترسم رؤية مستقبلية

• ٩ علي أحمد باكثير من رواد الحدس الصادق

ع ٩ كلاوديا بينيرو من أهم الكاتبات الأرجنتينيات

#### فن. وتر. ريشة

١١٠ وليد زواري يجرب بعاطفة اللون والشكل

١١٢ ماركيز من عوالم الرواية إلى مسرحة الحياة

١ ٢٤ اللغة السينمائية بلاغة في التعبير والإبداع

١٣٢ جاهدة وهبه فنانة الطرب الأصيل

رسوم العدد للفنانين: نبيل السنباطي د. جهاد العامري

توزع في جميع إمارات ومدن الدولة للاستفسار الرقم المجاني: 8002220



#### بيوت الشعر العربية تعبق بقصائد الحكمة والسلام

شهدت بيوت الشعر العربية في الشهر الفائت العديد من الأمسيات الأدبية والشعرية واللقاءات الفكرية بحضور حشد كبير من الشعراء والأدباء والمبدعين العرب.

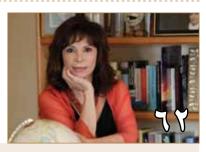

#### إيزابيل الليندي رائدة الأدب اللاتيني

إيزابيل الليندي، من أهم كتاب أمريكا اللاتينية. وتعد أهم صوت روائي في أدب ما يسمّى جيل ما بعد الواقعية السحرية.

#### الأوبرا أوركسترا وحنجرة واختزال للفنون

فن الأوبرا بحرٌ محيطٌ في عالم الموسيقا لوفرة أعماله، منذ وجد على يد الإيطالي بيري في نهاية القرن السادس عشر.



## الإمسارات: شركة تـوزيـع، الـرقـم المجاني ٨٠٠٢٢٠ وكلاء التوزيع –الـريـاض –

هاتف: ۱۲۸۲۲۸۲۱۰۲۹۰۳، الكويت: المجموعة الإعلامية العالمية – الكويت – هاتف: هاتف: ۲۹۸۲۸۲۸۲۱، مسلطنة عُمان: المتحدة لخدمة وسائل الإعلام – مسقط – هاتف: ۵۹۸۲۲۸۲۲۸، مرکز شركة توصیل –الدوحة – هاتف: ۷۹۸۲۵۲۰۰۸، مورن مؤسسة الأهرام للتوزیع – مؤسسة الأیام للنشر – المنامة – هاتف: ۷۹۷۳۱۷۲۱۷۷۳۳، مصرن مؤسسة الأهرام للتوزیع – القاهرة – هاتف: ۱۳۲۲۲۲۲۷۰۰۲۲۲۷۷۰، ببنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزیع الصحف – هاتف: ۵۶۳۲۲۲۲۲۲۲۰۰۱، الأردن: وكالة التوزیع الأردنیة – عمّان – هاتف: ۷۳۲۲۲۲۱۲۵۲۸، تونس: الشركة المغرب: سوشبرس للتوزیع – الدار البیضاء – هاتف: ۷۲۲۲۷۲۲۲۸۸۱، تونس: الشركة التونیسة للصحافة – تونس – هاتف: ۷۲۲۲۷۷۲۲۲۸۸۱۲۰، تونس – هاتف: ۷۲۱۲۷۲۲۲۸۸۸۱۰۰،

#### عناوين المجلة: الإمارات العربية المتحدة -الشارقة - اللية -دائرة الثقافة

ص ب: ۱۱۹ه الشارقة هاتف: +۹۷۱۲ه۱۲۳۳۳ برّاق: ۳۳۳۳ ه ۱۲۳۳۰ www.alshariqa-althaqafiya.ae mghabriss@sdci.gov.ae

#### التوزيع والإعلانات

هاتف: +۹۷۱٦٥١٢٣٢١٣ - برّاق: ۹۹۷۱٦٥١٢٣٢٥ + برّاق

ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية.

- المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
  - المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.
    - حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة.
    - · لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.

#### أضواء على الآثار الثقافية الإسلامية في آسيا

## كتاب للمؤرخ الهندي تارا تشاند في ترجمة عربية

قديكون كتاب الباحث الفرنسي مارك غابوريو «إسلام آخر: الهند، باكستان، بنغلادش» (دار البان ميشال، باريس) واحدأ من أهم الكتب التي تناولت الإسلام في الهند والدول التي تجاورها والتي تشكل معاً ما يسمى بـ«القارة» الصغيرة



والتأثير في هذا التفاعل الفكري. واللافت أن المؤلف يتخطى أثر الاسلام فى الثقافات الهندية، ليبحث فى التأثّر

تذكرت هذا الكتاب الذي أتمنى أن يترجم ذات يوم إلى العربية، بينما كنت أقرأ

كتاب «أثر الإسلام في الثقافة الهندية»، الصادر عن مؤسّسة الفكر العربي، وهو من تأليف المؤرّخ الهندى المعروف تارا تشاند،

(ترجمه الى العربية محمد أيوب الندوى). ويكتسب هذا الكتاب أهميته في كون مؤلفه هو أحد المتخصصين أكاديمياً في حقل في الديانات الهندية، وصاحب علم واسع في

تاريخ العلاقات العربية - الهندية، ما أمكنه

فعلاً أن يتناول التأثير الذي أحدثه الاسلام

والمسلمون في مجالات الثقافة الهندية

المختلفة. وسعى المؤلّف الى استعراض

الأفكار التي جرى تبادلها، الناشئة عن التأثّر

داخل القارة الأسيوية الكبرى. ويركز الباحث على الهند خصوصاً التي تمثل موقعاً رئيسياً في العالم الاسلامي لم يكن دوماً مثار انتباه المؤرخين والبحاثة في الحقل الديني والحضاري.



والتأثير المتبادلين بين مختلف الأديان التى تُقرّب الشعوب بعضها من بعض. وهذا ما

الهندية. وهذا ما يتيح للقارئ أياً تكن معتقداته وانتماءاته الدينية، أن يُدرك أن التعصب الديني هو نقيض الايمان، لا سيما حين يبرز المؤلّف أن الايمان بالله هو جوهر الأديان جميعاً وقاسمها المشترك، وأن الإيمان بالله يعنى الوقوف من كافة الأديان على مسافة واحدة. ويرى المؤلف كما ورد في مقدمة الكتاب، أن ثقافة الهند ثقافة تأليفية تستمد قوامها من أفكار النُظم المختلفة، وتحتضن في مدارها المعتقدات والعادات والشعائر والمؤسسات والفنون والديانات والفلسفات التي تنتمي إلى مختلف طبقات المجتمع الهندي في مراحل تطوّرها المختلفة». فاذا كانت الأديان نصفها عبادة ونصفها معاملة، فان المعاملة نفسها ترتكز على تعاليم جوهر العبادة، وتكشف جوهرها وكنهها، وهي

إلى الهند، فالهند كانت ولاتزال ملتقى حضارات متباينة منذ فجر التاريخ. ويعمد الى تقسيم التاريخ الهندى الى ثلاث حقب: الحقبة القديمة، وهي تضمّ العصر الفيدي والعصر البوذى والعصر الهندوسي المبكر، ثم العصر الهندوسي اللاحق، وانتهت في القرن الثامن الميلادى؛ وحقبة العصور الوسطى التى يمكن تقسيمها إلى عصرين اثنين: عصر القرون الوسطى الأول، ويمتد من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر الميلادي، ثم عصر القرون الوسطى الثانى ويمتد من

القرن الثالث عشر الى نهاية القرن الثامن عشر. أما الحقبة الثالثة فقد بدأت بحلول القرن التاسع عشر وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

تميّز به التجار المسلمون ومن قبلهم التجار الفينيقيون، الذين حملوا مع تجارتهم وبضائعهم

معتقداتهم الدينية إلى مختلف أنحاء حوض المتوسط، وأقاموا فيها الممالك من دون أن

يستخدموا سلاحاً غير المعاملة الانسانية. بل ان

وفى رأى المؤلف أن تاريخ العلاقات التجارية بين الهند والبلدان العربية في غرب آسيا، وفلسطين، ومصر، يعود إلى ما قبل الإسلام بزمن بعيد. فالعرب كان لهم دور مهمّ في التجارة ما بين الشرق والغرب. وفي الجريدة الرسمية لمحافظة بومباي، يتحدث خان بهادور فضل الله لطف الله الفريدي (وهو مؤرّخ كتب عن المسلمين وكان نائب مفوض الجمارك في بومباي) عن مستوطنات العرب قبل الإسلام، فى مناطق شال وكليان وسوباره. ويستخدم بطليموس، في خريطته للهند، كلمة ميليزيجريس والجزء الأخير من الكلمة هو عربى، أي من كلمة جزيرة. ويذكر المؤلف، نقلاً عن المؤرّخ البريطاني السير وليام ولسون هنتر، صاحب كتاب «تاريخ الهند البريطانية» أن «الفينيقيين كانوا يزاولون التجارة مع الهند». وأن البطالمة أسَّسوا موانئ على البحر الأحمر لتشجيع التجارة الهندية، وحذا السلوقيون حذوهم فشيدوا الموانئ

المؤلف يستعرض في استهلاله الكتاب، الثقافة الهندوسية قبل دخول الاسلام مي الثقافة الهندية في الثقافة

قارن المؤلف بين الحالة الثقافية التي كانت عليها الهند قبل دخول الإسلام وبعده دينيا وأدبيا وفنيا

في خليج فارس. وكان اليونانيون يستوردون الأرز والزنجبيل والقرفة من ساحل مالابار».

ولكن ما إن ظهر الإسلام وانتشر في بداية القرن السابع الميلادي، موحداً القبائل العربية تحت دولة مركزية، حتى أعطى زخماً كبيراً للحركة التوسّعية. فغزت جيوش المسلمين بلاد الشام وبلاد فارس بسرعة فائقة، وبدأت تحوم على مشارف الهند وضواحيها. وكان على التجار المسلمين أن يرثوا ميراث التجارة البحرية الفارسية، فبدأت الأساطيل البحرية العربية تعبُر البحار الهندية. وكانت السفن العربية تنطلق اما من ساحل البحر الأحمر، واما من الساحل الجنوبي، وكان هدفها الرسوّ إما عند مصبّ نهر السندو في منطقة خليج كامبايت، مروراً بالمياه قبالة السواحل، واما على ساحل مالابار.

اما الأسطول البحرى الأول للمسلمين فظهر في المياه الهندية العام ٦٣٦ م في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، عندما أرسل حاكم البحرين وعُمان عثمان الثقفي جيشاً عن طريق البحر الى تانا.

وبحسب المؤلف، تم في عهد الخليفة عمر، اكتشاف الطريق البرّي إلى أرض الهند، وجُمِعت معلومات كثيرة عنها أدَّت في نهاية المطاف إلى غزو السند في القرن الثامن على يد محمد بن القاسم الثقفي. وفي الوقت نفسه كانت التجارة عن طريق البحر متواصلة، وبني المسلمون مستوطناتهم في ثلاث بلدات على طول امتداد الساحل الجنوبي للهند وفي سيلان. ويقول المؤلّف استناداً إلى مؤرّخين أجانب (رولاندسون، فرانسیس دی، أستورك وغیرهم) إن العرب المسلمين استوطنوا أولاً المناطق الساحلية في مالابار في حوالي نهاية القرن السابع: «من المعروف أنه في الفترة التي بدأت فى القرن السابع الميلادي استقرّ التجّار الفرس

Tara Chand Influence of

والعرب بأعداد كبيرة في مختلف الموانئ على الساحل الغربي للهند وتزوَّجوا بالنساء

المحليّات، وكانت مستوطناتهم كبيرة وذات

أهمية خاصة في مالابار، حيث كانت سياسة

تشجيع التجّار في الموانئ سياسة مقبولة منذ

وقت مبكر جداً، على ما يبدو». ويمكن الاستدلال

على وجود المسلمين في هذه البلدان آنذاك من

تفاصيل البلاذري حول الأسباب المباشرة وراء

حملة محمد بن القاسم الثقفى؛ فيروى البلاذري

أن ملك سيلان أرسل هدية إلى الحجاج بن

يوسف الثقفي قوامُها فتياتٌ مسلمات وُلِدْنَ في

بلاده، ثم تَيَتُّمْنَ لأنهنَّ بنات التجار العرب

الذين لقوا حتفهم هناك. ويشير المؤلّف أيضاً

الى أن اسم الحجّاج ارتبط بالمستوطنات العربية

فى الجنوب أيضاً، «ففى أوائل القرن الثامن

اضطر بعض الناس، نتيجة استبداد الحجّاج بن

المسلمون العرب استوطنوا أولا المناطق الساحلية الهندية وتحديدأ في مالابار

سعى المؤلف إلى

استعراض الأفكار

التي جرى تبادلها

وتأثير الإسلام في

الثقافة الهندية

يوسف الثقفى حاكم العراق، الذي يمقته حتى المسلمون لقسوته، إلى مغادرة أوطانهم الى الأبد. فنزل بعضهم في ذلك الجزء من الساحل الغربى للهند الذي يسمى كوكن، واستوطن البعض الآخر الجانب الشرقى من رأس كمارى».

وهاجمت الأساطيل العربية في القرن الثامن، بهروتش والموانئ على

يصل في كتابه إلى نتيجة مفادها أن التعصب الديني هو نقيض الإيمان

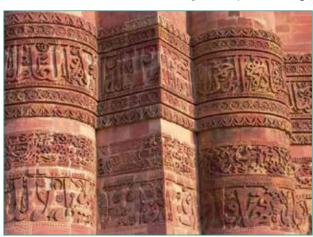

فن العمارة الإسلامية في الهند



وازدهرت مستوطناتهم. وأول دليل مباشر مسجَّل

على وجود مستوطناتهم في الهند هو ما يرجع

الى هذا القرن. ففي كانو ميّات يوجد العديد من

القبور القديمة، يحمل بعضها عبارات خاصة منقوشة تدلّ صراحة على الأثر الاسلامي. ويرى

المؤلف أن «نفوذ المسلمين تصاعد بسرعة،

ومنذ ذلك الوقت استقروا في سواحل مالابار

في مدة تزيد على مئة سنة، ورحَّب بهم سكان

المنطقة تجاراً، وقدَّموا لهم تسهيلات ليستقرّوا

ويحصلوا على الأراضى ويمارسوا شعائرهم

الدينية علناً. وعندما استقرّوا في تلك المنطقة

بدؤوا بالدعوة ونشر الدين الاسلامي. وحظى

معظهم بتقدير السكان المحليين واحترامهم،

فالمسلمون جاؤوا إلى الهند وفي قلوبهم إيمان

عميق بدينهم الجديد، وتغمرهم فرحة النصر.

وما ان اكتمل القرن التاسع حتى كان المسلمون

قد انتشروا في مناطق السواحل الغربية للهند،

وأحدَثوا حالة من التأثير بين جماهير الهندوس،

بفعل معتقداتهم وعباداتهم الغريبة عن تقاليد

الهندوس وشعائرهم، وأيضا بسبب الحماس

وصفاً لتلك الثقافة على نحو ما كانت عليه قبل دخول الإسلام إلى البلاد. فقد كانت الهند

مهداً للحضارة الهندوسية، ولكنها استقبلت

الحضارات الأجنبية مثل الآرية والفارسية والتركية والعربية، فتميّز المجتمع الهندي بكون

الأجانب فيه جزءاً لا يتجزّاً منه. ولا بدّ قبل كل شيء من القول بأن الثقافة الهندية التي يُشير

ويقدم المؤلف، من أجل تتبّع التغيُّرات التي طرأت على ثقافة الهند، بفعل نفوذ الإسلام،

الذي اتسمت به دعوتهم لدينهم».

التعصب الديني هو نقيض الإيمان لأن الله جوهركل الأديان

> إليها الكتاب في عنوانه، تغطّي جملة الممارسات والتقاليد الاجتماعية المتباينة والمتشابهة في آن، والتي تنشأ عن التعاليم الدينية، وما أكثرها في الهند، وهي متباينة ومتشابهة كذلك، والمعروف في علوم الانتروبولوجيا، أن الأديان أو المعتقدات هي بعامة المصدر الأول والأساس للثقافات.

> ويعمد المؤلف، من أجل تتبّع التغيُّرات التي طرأت على ثقافة الهند، بفعل نفوذ الاسلام، الى تقديم وصف لتلك الثقافة، على نحو ما كانت عليه قبل دخول الإسلام إلى البلاد. ثم يقسم الثقافة إلى قسمين رئيسَيْن: أولاً، الدين والفلسفة، وثانياً الفن، مع ما يشمل من أدب وغناء وعمارة. ثم يستعرض كل قسم على حدة، منذ دخول المسلمين إلى الهند حتى سقوط الامبراطورية المغولية في القرن الثامن عشر.

> في مجال الفن، شهد هذا العصر ظهور المدارس الهندوسية الاسلامية في العمارة والرسم؛ وفي مجال الأدب حدث انحطاط في تعليم اللغة السنسكريتية، وازداد الاهتمام باللغات المحلية، بما فيها اللغة الأردية؛ وفي مجال العلوم تمّ إدخال نظريات العرب وآرائهم فى الطب والرياضيات وعلم الفلك. وكان التغيّر في جميع شِعاب الحياة الاجتماعية في الهند هائلاً وكبيراً الى حدّ أنه يعتبر بداية حقبة

> لا شك فى أن هذا الكتاب يمثل مرجعاً مهما مفيدا في قراءة التاريخ الاسلامي للهند، وفى الاثر الذي تركه العرب في الثقافة الهندية والتبادل الفكرى والحضارى الذى تم بين العرب

الكتاب يمثل مرجعية لقراءة التبادل الثقافي والفكري والحضاري

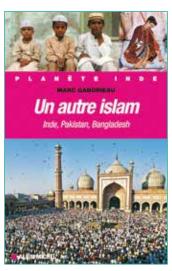



د. محمد صابر عرب

المشتغلون في مجال البحث التاريخي يعرفون أهمية الوثائق، باعتبارها المصدر الأول للمعلومات التاريخية، فضلاً عما تمثله الوثائق من أهمية في تاريخ الأمم والشعوب، لذلك عنيت الدول منذ فترة مبكرة بالحفاظ على وثائقها، وهو أمر يعرفه الخبراء في مجالى الآثار والتاريخ القديم.

عرف الأوروبيون أهمية الوثائق باعتبارها الذاكرة العملية لتاريخ الانتصارات والاخفاقات، وظفر علم التاريخ بعناية فائقة، حينما بدأت الدراسات التاريخية تستقى مادتها العلمية من مصادر لا يرقى اليها الشك، بعد أن كان المؤرخون يعتمدون في كتاباتهم على السماع وأقوال الرواة، لذا تأسست مناهج البحث التاريخي وظهرت مدارس جديدة في النقد التاريخي، وكانت ايطاليا هي أول من عُنيت بهذا المجال خلال القرن الخامس عشر الميلادى، حينما أقدم أحد علمائها (لورانزو ڤالا) على كتابة بحث عما سمى بهبة قسطنطينية، وهي وثيقة اعتقد الناس أنها ترجع إلى القرن الثانى الميلادى، وقد استند اليها الباباوات فى العصور الوسطى خلال صراعهم مع فى كثير من دول أوروبا.

الأباطرة، حول حقهم في السلطة الزمنية. وقد انتهى الباحث إلى نتيجة مؤداها أن تلك الوثيقة مزورة، وبذلك تتهاوى جميع ادعاءات الباباوات.

منذ هذا التاريخ المبكر، وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين عرف الأوروبيون أهمية الوثائق، وظهرت مدارس تاريخية بدأت في إيطاليا وامتدت لتشمل معظم الدول الأوروبية، وجميعها اعتمدت على الوثائق باعتبارها المصدر الأساسى للكتابة العلمية، وخلال عصر النهضة الأوروبية الحديثة، التي اكتملت ملامحها مع نهايات القرن الثامن عشر، كانت الجامعات الأوروبية قد عنيت بالتاريخ باعتباره علماً مستقلاً عن العلوم الانسانية، وتطورت مناهج البحث العلمي، وأصبحت الوثائق موضع عناية الحكام والمؤسسات الأكاديمية، ومع اكتمال ملامح الدولة القومية في أوروبا، ظهرت فكرة الأرشيفات، وأصبح لها متخصصون يعملون على فهرسة الوثائق وحمايتها، بل بلغت العناية بها لدرجة أنها أصبحت موضع عناية الحكام

الكثير من الدول العربية لم تعرف الوثائق إلا في النصف الثاني من القرن العشرين

البحث التاريخي يعتبرها المصدر الأول للمعلومات

كيف نكتب تاريخنا العربي

في غيبة الوثائق؟!

الكثير من الدول العربية، لم تعرف الوثائق بالمعنى الفنى والسياسى والأكاديمي، إلا في النصف الثاني من القرن العشرين، حينما تأسست دور الوثائق في بعض الأقطار العربية، وأصبحت الوثائق علماً قائماً بذاته فى بعض الجامعات العربية، وتضاعفت الأهمية بها مع ازدياد حجم البعثات العلمية إلى الجامعات الأوروبية، بل وتخصص بعضهم في دراسة علم الوثائق. وهكذا ظهرت أهمية الوثائق في حياتنا العربية.

مع عناية الدول بالمؤسسات الأرشيفية، التى لم تعد مجرد مبان لتخزين الأوراق والمستندات، فقد تطورت آليات العمل من حيث الحفظ وإعداد قواعد البيانات والترميم، فضلاً عن اشراف الأرشيفات المركزية على وثائق الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأصبحت قواعد العمل المتبعة في كل المؤسسات بمثابة ميثاق عمل موحد تحت اشراف الأرشيف المركزى، الذي يضع اللوائح والتعليمات اللازمة باعتباره الجهة المهيمنة على كل وثائق الدولة! بما في ذلك وضع قواعد سرية الاطلاع والاتاحة والحجب في الوثائق التي قد تسبب ضـرراً بالأمن القومى، كل ذلك من خلال قانون منظم للعمل، محدداً المسؤوليات للأفراد والهيئات المعنية بحماية وجمع الوثائق.

نظراً لأن معظم وطننا العربي، كان واقعاً تحت نير الاحتلال الأوروبي، لما يقرب من قرن ونصف القرن أحيانا، في الوقت الذي لم يكن لدينا جامعات ولا مؤسسات تعنى بالوثائق، لذا أصبحت الأرشيفات الأجنبية هى مصدر تاريخنا خلال هذه الحقبة الطويلة، وقد صنعت بعض دور الأرشيفات العربية خيراً حينما حصلت على صور من الوثائق الفرنسية أو الانجليزية أو الأمريكية، التي تتعلق بتاريخ وطننا وأصبحت متاحة النظر الغربية في غيبة الوثائق العربية؟

للباحثين العرب، وهم يكتبون بحوثهم العلمية، لكن يبقى الخطر الحقيقى ليس لكوننا نعتمد على وجهة نظر المحتل في كتابة تاريخ أوطاننا، وانما لأننا نعتمد على وجهة نظر واحدة في غيبة مصدر آخر أو مصادر أخرى، وهو ما يقلل من مصداقية هذه الوثائق، وهي قضية قد أفاض الكثيرون من المؤرخين والباحثين في الكتابة عنها.

أعتقد أنه خلال العقدين الأخيرين، ظهرت عناية فائقة بالوثائق في كثير من أقطارنا العربية، سواء من حيث وضع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، أو من حيث اهتمام الحكومات بقضية الوثائق عموماً، باعتبارها من بين القضايا القومية التي تستحق العناية والاهتمام، لذا حدث تطور في منظومة العمل الوثائقي حفظاً وترميماً، لكن المشكلة الأخطر هي تلك المحاذير الأمنية التي تحول دون حرية الاطلاع، وخصوصا في قضايا جوهرية من قبيل وثائق الصراع العربي الإسرائيلي، ووثائق حرب السويس (۱۹۵۱)، وحرب (۱۹۲۷)، وما تلاها من حرب الاستنزاف، وصولاً الى حرب (١٩٧٣). وهي قضية جوهرية تستوجب من مصر وسوريا والأردن اتاحة هذه الوثائق، وكثيراً ما نتابع كتابات المؤرخين العرب والأجانب عن هذه الحروب، وقد اعتمدوا على الوثائق الأوروبية بما فيها الوثائق الاسرائيلية، التي أتيحت للباحثين حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، ماعدا بعض الملفات التي اعتقد الاسرائيليون أنها تشكل خطراً على أمنهم القومي.

السؤال الذي يطرح نفسه ولن نمل من طرحه: إلى متى تبقى وثائق هذه الحروب بمثابة ملفات مغلقة لا يُسمح بالاطلاع عليها؟ وهل يبقى تاريخنا العربى معتمداً على وجهة

كل الوثائق والأرشيفات المتعلقة بتاريخنا هي أجنبية المصدر

الخطريكمن في أننا نعتمد على وجهة نظر واحدة في غيبة تعدد المصادر

هل يبقى التاريخ العربي معتمداً على مرجعية أجنبية؟

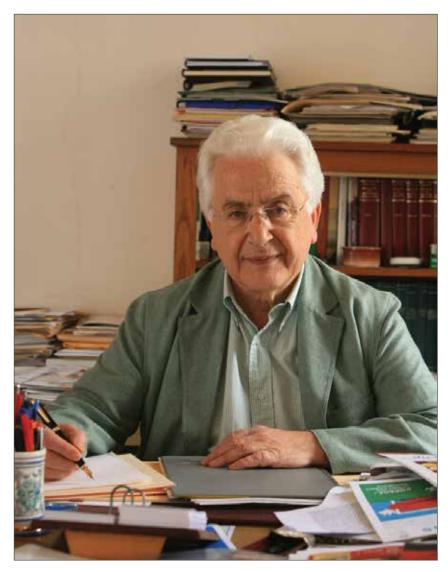

## الأسباب وراء تهميشه محمد أركون لم يقرؤوه صحيحاً

رحل محمد أركسون عن عالمنا يسوم الشلاشاء (٢٠١٠/٩/١٥) وكان الجزائريون، وبالأخص الطبقة المتنورة منهم، تتمنى تكريمه في حياته وفي وطنه باعتراف أو مصالحة تاريخيين، تعيدان إليه الاعتبار أو المكانة التي ناضل طويلاً من أجل بلوغهما عربياً وعالمياً، غير أن القدر قد شاء أن يغادر دنيانا ويدفن في مكان ما من المغرب الأقصى، بناءً على وصيته التي تحتمل ما تحتمل من تفسير.



إن محمد أركون الذي كان وكما نعلم مفكراً متحرراً قد خانه الظرف، الذي برز فيه نجمه وسطع، ظرف اتسم بالكثير من الادانة المجانية له من قبل أطراف عدة

وفى الحقيقة أن التهميش الذي طال الرجل في حياته، وبالأخص من طرف الدولة وأجهزتها الرسمية، يعود بعضه الى أن الرجل لم يكن له موقف واضح من ثورة التحرير، التى خاضتها بلاده ودفع فيها شعبه أكثر من مليون ونصف المليون شهيد، حيث إنه عندما كان من بين الطلبة (الجزائريين) على قلتهم في الجامعة إبان حرب التحرير تلك لم تلب دعوة جبهة التحرير الوطنى للقيام بالإضراب الشهير، الذي دعت اليه في شهر مایو عام (۱۹۵٦) واستجاب له کل زملائه تقريباً، ومن بينهم أسماء كبيرة وشهيرة، بل اتجه فوراً إلى باريس ليستمر في الدراسة والأبحاث بين أسوار السربون الشهيرة وغيرها، خلافاً كما أسلفنا لبقية زملائه الذين التحقوا بالثوار وتوزعوا بين صفوفهم وصفوف شعبهم لأداء الواجب المقدس.

وبالرغم من نجاحات الرجل وتفوقه كجزائرى بين معظم مفكرى العالم وعلمائه، حتى غدا أحد الأسماء الفاعلة في أهم مراكز الأبحاث العالمية، فإن كل ذلك البريق لم يشفع له تهربه من تلك المسؤولية (المصيرية) لأن الثورة بالنسبة للثوار والشعب كانت كما نعلم المقياس الحقيقي والفاصل بين الوطنية ونقيضها، الذي يعني باختصار (العمالة) للعدو.. لذلك كان دائماً السؤال الذي طالما طرح نفسه، لماذا يحتفل العالم أجمع بمحمد أركون ويكرمه ولا يفعل ذلك الجزائريون؟!

غير أن هذا الرأى وبمرور الزمن قد أوجد مجموعة من المفكرين الجزائريين، الذين فسروا وبدقة ذلك الجفاء الذي طال الرجل، وبالأخص على المستوى الرسمى بأن جزءاً من ذلك التهميش هو سيطرة الفكر الأحادي الرافض للتعددية، عقب استقلال البلاد عام (١٩٦٢) وتفضيل الايديولوجيا على حساب الفكر، الأمر الذي جعل الخطاب العام معادياً له (أي لمحمد أركون) فنال ذلك المصير. والأمر شبية بما حدث مع المرحوم مالك بن نبى وعبدالله شريط وغيرهما وان بشكل أقل

أخرى، فالعلمانيون وبشكل عام اعتبروه عدواً لهم لأنه بحث في الإسلاميات، والإسلاميون اعتبروه عدواً لهم كذلك لأنه في رأيهم إنسان علماني، ويبدو وأن الذين حاكموه من الطرفين لم يقرؤوه القراءة الصحيحة، سواء داخل الوطن أو خارجه، وقد فعلوا ذلك دون تمحيص أو احتكام علميين لكتاباته، لذلك كانت الرؤية العاقلة لديهم تتخلف كثيراً.. وبالمقابل كان الاتزان سيد الموقف في كل ردات فعله، ولم يكن يجاري منتقديه في كثافة مغالطاتهم، بل كان يدعوهم فقط إلى ضرورة التمعن فيما يذهبون اليه، دون دليل، قائلاً إنه ليس صاحب مشروع شامل يؤدي به الى الانغلاق على ذاته.

إن محمد أركون الذى رسم لنفسه مسارا مفتوحاً، ورفض التموقع ضمن إطار فكرى معين، كان يدرك جيداً ما يقول وما يفعل لسبب بسيط هو أنه عاش في الغرب، وكان ملماً بكل التيارات الفلسفية والحضارية، التي اتخذها مقياساً ومرجعية، عندما قرر الاقتراب من أزمة الفكر العربى الحادة والمعقدة.. بل بالعكس فقد قام بدور مهم لتصحيح ذلك، بناءً على ما أنجزته تلك العلوم والدليل على حياديته هو مواجهاته المعروفة للفكر الاستشراقي وقراءته له القراءة العاقلة والعلمية الحقيقية، التي أدت كما نعلم إلى تعريته وإبراز نواياه في خدمة التوسع الإمبريالي.

إذاً لقد كان مشروع أركون يتلخص بالدرجة الأولى في مصارحة الذات عندما تتعامل مع موروثها ومع الطرف الآخر، الذي هو الغرب وحضارته للخروج بمشروع عربي إسلامي شامل، يعمل على طرح كل الأسئلة العاقلة التي تمت إحالتها إلى الصمت والذهاب سريعاً إلى مواجهة الماضي دون كذب أو مراوغة، ومن ثم محاولة الاصلاح بدل الاستمرار في عملية التقزيم والانحسار.

ومن يعد إلى موروث هذا المفكر الاستثنائي، وبالأخص كتابه المهم (الاسلام أوروبا والغرب) الذي تنبأ فيه بكل الكوارث التي حصلت في بلاده الجزائر ابان ما سمى بالعشرية السوداء وما تلاها وتعانيه الأمة هذه الأيام.

واذا عدنا إلى قضية التعامل (الظالم) للدولة الجزائرية بشكل خاص مع مواطنها محمد أركون، وبناءً على ما سبق ذكره، نجد أن تضافر عوامل التزمت واجترار المسلمات والقداسات التى لم تتحمل اجتهادات الرجل، قد فاقمت

أكثر من الأزمة وضاعفت من الهوة بين الرجل والجزائر بشكل عام.

وهكذا يترسخ جرح آخر لدى الرجل الذي دعا إلى إسلام حقيقي يعتمد على العقل والعلم، إذاً، وباختصار شديد تعود عمليات إبعاد وتهميش محمد أركون من الساحة الجزائرية إلى أمرين مهمين هما قضية موقفه الملتبس من ثورة التحرير، وقضية الجمود الفكرى الذي فرضته المنظومة الحاكمة منذ الاستقلال إلى اليوم.

أما ما تعلق بوطنية الرجل ومحاولاته المتعددة للاقتراب من كل المشاريع الثقافية الفاعلة في الجزائر، فتلك قضية تحسب له دون أي شك، فهو لم يكن يختلف عن أي غيور يعتز بانتمائه الوطنى والقومى، وتكفى كثافة مساهماته في ادارة النشاطات الفكرية النخبوية باسم الجزائر، لتشهد له منذ ستينيات القرن الماضى، وبالأخص تلك التي تجمعه دائماً بكم المفكرين، الذين طالما تناوبوا على العيش في باريس ومنها أعطوا للأوطان بلا حدود.

بقى فقط أن نقول إن محمد أركون العلامة الذي طالما حذر من انسدادٍ خطير يصل إليه الموروث الاسلامى الكبير، وشبهه بالانسداد السياسي الفاعل في قلوب الناس ولا يريد المغادرة.. هذا الرجل وبعد وفاته مباشرة -رحمه الله – في عز الأزمات الإسلامية، تسابقت أشهر مراكز الأبحاث في العالم إلى موروثه الثري، تستنجد به وتعمل على إخراجه إلى

> العاقل للمستجدات الدموية، التى راحت تغرق العالم الاسلامي والإنسانية في كل مكان.. الأمر الذي تفطنت إليه وبشكل مثير ولافت آلة الإعلام الجزائرية، التي طالما قصرت فى حقه ومكانته، وراحت تدعو إلى إعادة الاعتبار له والتكفير عن المظالم، التي طالته في حياته بعد تجاهل أكثر من خمسين سنة، كانت جارحة ومؤلمة لشخصه ولمكانته، وكانت دافعاً أساسياً له، ليختار المغرب الأقصى مكاناً يدفن فيه بدل بلاد القبائل العزيزة في موطنه الجزائر.

النور، علها تجد فيه المخرج

فضل استكمال دراسته العلمية على الانضمام لجبهة التحريرالجزائرية

كل ما حصله من بريق علمي وفكري لم يشفع له من استمرار الجفاء بينه وبين الحكومة الجزائرية

ما واجهه من تهميش شبيه بما حدث مع مالك بن نبي وعبدالله شريط وغيرهما







محمد أركون

الفكر الإسلامي

#### صفحات من مذكراته «مشيناها خطى»

## د. رؤوف عباس مجمع متنقل وموسوعة عالمية رائدة

مجمعٌ علميٌّ متنقل، موسوعةٌ عالميةٌ رائدة، أدبٌ، دقةٌ، | بدران المخلف بلاغةٌ، فصاحةٌ، حنكة، ثقافة واسعة، علم فريد، اطلاع

ومعرفة وأسلوب مثير، رجلٌ لا كالرجال. عالمٌ متنورٌ وطنيٌّ مخلصٌ وفيّ، دفعته وطنيته إلى خدمة وطنه والذود عن قوميته.. وحثُّهُ إخلاصُه على الثبات على مبادئه الصارمة، فكان من ذلك أن بني نفسه البناء الأمثل، وساهم في بناء وطنه.



رجل زرع أشجاراً في وطنه، فحصد بلده منها ثماراً، وجنت الأقطار العربية منها قطافاً، وسما العالم بأسره منها خيراً. أشجاراً أثمرت فى بالادها، وفاضت بثمارها على الوطن العربى ووصلت الى أقاصى العالم. علمٌ وفنٌ ودقة وأدب واخلاص نادر. خصلات قلما اجتمعت لرجل في العصر الحديث. نبعٌ من منابع الانسانية غزير. تصلح قصة هذا الرجل العصامى لأن تكون نهجا حقيقيا صارما لحياة ناجحة ومثمرة.

ولد في الرابع والعشرين من شهر آب عام (١٩٣٩)، في مسكن من مساكن السكة الحديدية ببور سعيد من أب يعمل في أدنى درجات السلم الوظيفى لعمال السكة الحديدية. اضطر بسبب خلافات عائلية للسكن مع جدته أم أبيه منذ (١٩٤٣) في إحدى مناطق حي شبرا، وهي منطقة فقيرة، وتعج بالنازحين طلباً للرزق وهرباً من البؤس والشقاء.

كانت النساء هناك يتبادلن ارضاع أطفالهن ويتبادلن رعايتهم.. فنشأ هذا الطفل رؤوف عباس، يتيماً بائساً لم يحصل على أدنى شروط الحياة الكريمة.

اضطرت احدى الأمهات للعودة فجأة الى قريتها، فاصطحبته معها حيث تلقى القراءة والكتابة وقواعد الاملاء والحساب في الكتَّاب، ثم انتقل من الكتَّاب الى مدرسة السيدة حنيفة السلحدار؛ وقد نجح الطفل رؤوف في امتحان القبول، لكن تلك المدرسة لا توافق على الانتساب اليها الا بتقديم توصية من أحد الوجهاء، وبالمصادفة كان الأب يروى ما جرى أمام عمدة القرية، فقام العمدة بصمت ومن دون أن يخبره بمساعدة الطفل وتقديم التوصية الى المدرسة.

تعددت أوجه الشقاء والبؤس التي مر بها الدكتور رؤوف عباس في طفولته، فقد كانت جدته تجبره على السير لمدة ساعتين ذهاباً وايابا الى احدى القرى المجاورة لشراء قليل من الملوخية والطماطم، وكانت تحرمه من وجبة العشاء لأن هذه الوجبة -كما تدعي-تؤثر في قدرته على الفهم، كما كانت تطبخ اللحم وتمنعه من تناوله معها. وزاد في شقائه أنه كان لا يزور أمه وأباه واخوته إلا يوما واحدا فى الأسبوع، وكان المسكين يستغل معظم وقت ذلك اليوم في الافضاء الى أمه بما كان يعانيه من بؤس شديد بسبب معاملة تلك الجدة









من مؤلفاته

الظالمة، الى أن وصل الأمر الى الأب الذي كان الجميع يهابه، فقام باستجواب ابنه استجواباً طويلاً ليعرف من خلاله ما كان يعانيه ابنه من بؤس وشقاء.. ولما علم الأب أن ابنه قد رسب في الفرقة الأولى الثانوية قرر إيقاف تعليمه عند هذا الحد، والحاقه بوظيفة كتابية في السكك الحديدية.. لكن دفاع أمه عنه وإصرارها على الأب ثناه عن عزمه، وقرر أن يصطحبه الى مدرسة طوخ الثانوية حيث كان يعمل هناك، فكان هذا الانتقال منعطفاً متميزاً في حياة هذا الطفل الذي شعر للمرة الأولى بدفء الحياة الأسروية التي حُرم منها سنين طويلة.

انتقل رؤوف عباس إلى المدرسة، فانفتحت أمامه عوالم المعرفة وانكبَّ على مطالعة كتب مكتبة المدرسة، وكان عليه أن يختار شعبة التخصص، فاختار القسم الأدبى لأنه كان يحلم بأن يغدو عالم آثار.

وقبل أن يتقدم إلى امتحان البكالوريا عاوده سوء الحظ، فقد أخبره أبوه أنه لا مجال لديه للانتساب الى الجامعة؛ لأن الحياة صعبة، وتكاليفها كبيرة، وهو الابن التاسع الأكبر بين اخوته ومن واجبه أن يساعد أباه في الاعالة.

وبما أن اليُسر كان مرافقاً في حياته لكل عُسر، فقد واتته الظروف، بعد نجاحه في البكالوريا إذ منعَهُ ضعف بصره من الالتحاق

روی فی مذکراته موقف سمو حاكم الشارقة في إنقاذ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية واستمرارية دورها الحضاري

بالوظيفة، فبحث عن عمل آخر لكنه لم يجده بسبب الظروف الاقتصادية، فساعده بعض الفقراء والبسطاء فى التقدم بالأوراق المطلوبة الى جامعة عين شمس القريبة من بيت جدته.

وهناك في الجامعة، تلقُّفُ فرصة مناسبة تأذن له بالتقدم بطلب للحصول على مجانية التعليم شرط أن يكون قد جاوزت علاماته الـ (٦٠٪). فتقدم بالطلب وكان له ذلك ولم يدفع سوى (٣٦٠) قرشاً بدلاً من ثمانية عشر جنيهاً ونصف الجنيه، وهذا ما نقرؤه في مذكراته

حين انتسب الدكتور رؤوف الى الجامعة كان يود الالتحاق بشعبة الآثار، لكنها لم تكن قد افتتحت بعد، فتخصص في التاريخ الحديث، حيث اكتشف نبوغه المبكر الدكتور أحمد عبدالرحيم مصطفى، الذي رعاه وأعاره المراجع لينمي موهبته. ولا ينسى الدكتور رؤوف فضل باقى الأساتذة عليه من أمثال الدكتور أحمد عزت عبد الكريم، والدكتور عبداللطيف أحمد، وعالم الآثار الشهير الدكتور أحمد فخرى.

هناك من بين مؤلفات الدكتور رؤوف عباس كتاب قيم جداً يضم مذكراته الشخصية.. تلك المذكرات التي كان عنوانها (مشيناها خطى)، في هذه المذكرات يعرض الدكتور صورة الجامعة في أبهي حللها، فهي لا تحول الطلاب الى مستودعات للحفظ الأصم، بل انها تهيئهم إلى الحياة الحرة الكريمة، وذلك من خلال تدريبهم على البحث الجاد الدؤوب على يد أساتذة علماء أجلاء يقومون بمتابعة يومية للطلاب يشرفون عبرها على مقالات وأبحاث وامتحانات حقيقية كانت لهم الأيادي البيضاء في تسخير ذلك. وبعد أن تخرَّج كانت الظروف الاقتصادية خانقة ولا سبيل إلى التعيين، وفجأة وفي عام (١٩٦١) ظهر قانون التأميم الذى آلت بموجبه ملكية جميع الشركات والمصانع الى الدولة، وبناء على ذلك تمَّ تعيين جميع الخريجين، وكان نصيب الدكتور عباس فى الشركة المالية الصناعية المصرية، ليدخل من خلالها إلى معترك شديد.. معترك من نوع آخر يتعلق بالأخلاق العامة والضمير المهنى.

قالوا إن النفس العظيمة تُتعب الجسد، ولقد ظهر ذلك جليًّا في هذه المرحلة من عمر الدكتور رؤوف عباس، اذ كان يرى فى أثناء وظيفته نفوساً تُباع وضمائر تُؤجر وأخلاقاً تُسفك، ولعمرى ان في هذا شقاءً من نوع آخر.

إن في رؤيته للرشاوى المادية والعينية ومعاينته للفساد المستشرى آنذاك في مفاصل الوظيفة ألماً عظيماً.. وكيف لا يتألم من يحمل في نفسه ظلمات طفولة حالكة ومسارات عذاب

فقد كان يرى التغطية الفاسدة لكل التزويرات الضالة عبر وثائق ومستندات صورية أو تحت بند الاكراميات.. وفي هذه المرحلة ظهرت نفسه العظيمة على أكمل وجهها، اذ عزل نفسه هذا الضلال، وحاربه بقلبه وبلسانه وبيده.

ثم تم الاعلان عن وظيفة معيد تاريخ حديث بكلية الآداب جامعة القاهرة، فتقدم اليها ونجح في الحصول عليها ضمن ظروف صعبة؛ اذ تبين أن هذا الاعلان كان قد وجد خصيصا لخدمة احدى الشخصيات الهامة المرتبطة بمدير الجامعة، الا أن همة الدكتور رؤوف العالية قد أنالته مأربه في الحصول على الوظيفة.

وبعد عام من تعيينه، سافر الى اليابان ليقضى فيها عددا من سنى حياته يقول هو عنها انها شكلت انقلابا علميا في حياته، فقد التقى مع عدد من ألمع المتخصصين في دراسة التاريخ العالمي، وشارك في عدة أبحاث، وألف كتباً عن المجتمع الياباني، وساهم في كشف أسباب الصراع العربي \_ الإسرائيلي التي كان يجهلها الكثير من الباحثين اليابانيين.. فضلا عن كونه قام بعمل مذهل حقا وهو اقناع الحكومة اليابانية بتمويل انشاء قسم لدراسة اللغة اليابانية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، بدلاً من الرأي السابق الذي كانت عليه اليابان وهو إنشاء هذا القسم في فلسطين ضمن دولة اسرائيل.

ولا يفوتني أن أشير إلى ما يعتبر من أهم أعمال الدكتور عباس، وهو موضوع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية التى انضم

واجه الشقاء والبؤس في حياته ليصبح رائداً من رواد التاريخ الحديث

قصته تصلح لأن تكون منهجأ حقيقيأ للإنسان العصامي في هذا العالم المتأزم



في الحرم الجامعي

اليها عام (١٩٦٦)، وهي جمعية أهلية أسسها الملك فاروق عام (١٩٤٥) للاهتمام بالتاريخ، كان مكانها بشارع البستان بالقاهرة، حيث استأجرت طابقاً في أحد الأبنية، وقد كانت جمعية فقيرة تتدهور مواردها بسرعة، تحصل بالكاد على بعض المساعدات البسيطة التي لا تمكنها من عقد الندوات والمؤتمرات واصدار الدوريات.. زاد في فقرها ضيق المكان الذي تقيم فيه، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت من إصدار عدد من الكتب إضافة إلى إصدارها المجلة التاريخية المصرية.

اقترح الدكتور بفكره المتنور على أعضاء الجمعية اللجوء إلى الشخصيات الثقافية المعروفة في الوطن العربي، لبناء مقر خاص للجمعية سعياً منه في انقاذها من مصير محتوم، وبدأ بارسال رسائل نجدة لعدة شخصيات عربية ثقافية، كما أرسل الدكتور عباس رسائل أخرى لعدد من الشخصيات المحلية للحصول على مساعدات، فتبرع محمد فرید بعشرة آلاف جنیه، وقام سعد فخری عبدالنور بسداد إيجار المقر لمدة ستة أشهر.

وبعد شهر من ارسال الخطابات فوجئ الدكتور رؤوف عباس باتصال هاتفي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، لتوفير الدعم الملائم لاستمرار عمل الجمعية.

ويقول لقد أكرمنى الله بأن ألفت عدداً من الكتب باللغتين العربية والانجليزية، وشاركت فى عدة مؤتمرات علمية عالمية، وأشرفت على عدد من الطلبة والباحثين، ونلت جوائز عديدة محلية وعالمية، وكان ذلك عبر ستين سنة من عمرى، وكان هذا كرم من الله كبير، لكن الحقيقة أن العمر الفعلى لا يقاس بالسنين ولا بالساعات.. وانى أشهد أمامكم أنى أحسست بأن الكرم الأكبر كان في الاتصال الهاتفي من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وذلك لما حمله كلام الشيخ سلطان من تكريم لى ولبلادى.

نعم - يقول الدكتور رؤوف عباس رحمه الله - من خلال الهاتف الصينى القديم الذي كنت قد اشتريته منذ زمن والذى يحمل ساعة تعد الدقائق، كان الشيخ القاسمي بجلالة قدره وعظمة حضرته قد بدأ بالاعتذار له لأن رسالته وصلت قبل ثلاثة أسابيع، وان سفره خارج البلاد قد أخَّره عن الاطلاع عليها.. وأبدى سموه

قلقه لما تعانيه الجمعية التاريخية، فما كان من الدكتور رؤوف الا أن شرح لسموه مشكلة الجمعية، وأعلمه أن تصور مجلس الادارة لحل هذه المشكلة هو باقتناء مقر لها يتبرع به أحد رعاة الثقافة العربية، أو يتعاون عدة رعاة فى تمويل ذلك، وأن مساحة هذا

المقر لا تقل عن (٥٠٠) متر لتستوعب الجمعية ومقتنياتها ومكتبتها. هنا تحدث الشيخ القاسمي واعترض على هذه المساحة، وقال انه يعلم أن مكتبة الجمعية وحدها تحتاج إلى مثل هذه المساحة.. وأبدى استعداده لبناء مقر يليق بالجمعية التاريخية العريقة ومكتبتها.. وزود الدكتور برقم هاتفه الخاص والفاكس الخاص. يقول الدكتور رؤوف: وقد قمت للتو بشكر سموه وأثنيت على ما يقدمه لمصر، وأشرت الى فضل سموه بالتبرع لمكتبة كلية الزراعة بجامعة القاهرة، فاستنكر سموه واصفاً ذلك الأمر بالفضل وقال: ان فضل مصر على العرب كبير، وإني أسأل الله أن يعينني على أداء بعض ما لمصر من دين.

يُذكر أنه حينما أشار الدكتور رؤوف عباس إلى هذا الحديث في الكلمة المرتجلة التي ألقاها في افتتاح المقر الجديد للجمعية التاريخية في (۲۳ / مایو / ۲۰۰۱) وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. وهكذا هم العظماء من الناس؛ يجدون المتعة دوماً في تقديم يد العون للآخرين.

ختاماً لهذا البحث لا يسعنى الا أن أعرِّف بالدكتور رؤوف عباس بهذه السطور.

الدكتور رؤوف عباس رائد من رواد التاريخ الحديث الأوائل، وهو صاحب مدرسة في التاريخ الاجتماعي، تولى من خلالها تكوين جيل من الباحثين في تاريخ مصر.

امتدت ثمرات علمه إلى خارج الوطن العربي، فساهم في تكوين بعض الباحثين في هذا المجال في اليابان وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.



د. رؤوف عباس و د. عاصم الدسوقي

رحلته إلى اليابان شكلت انقلاباً علمياً في حياته فسخر علمه ونفسه لخدمة وطنه

صاحب مدرسة في التاريخ الاجتماعي تخرج فيها أجيال متعاقبة من الباحثين والدارسين في تاريخ مصر



طالب الرفاعي

سيبقى الرابع من يونيو/حزيران (١٩٦٧) تاريخاً منعطفاً في مسيرة التاريخ العربي الحديث. وبعيداً عن النتائج العسكرية المريعة والمُذِلة التي مُنيت بها الجيوش العربية، فإن الأثر الأكبر هو انكسار حلم عربي كبير. انكسار صفع المفكر والمبدع والمثقف، مثلما أثر بشكل مباشر على الإنسان العربي البسيط. وطال الحيوات السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية، وظل لعقود مسيطراً عليها. نكسة يونيو/حزيران، كانت بمنزلة الزلزال الذي دهم المفكر والمثقف

لنكسة حطمت الحلم العربي بانتصار عربي ساحق على الكيان الإسرائيلي، وأظهرت حقيقة الجيوش العربية وخذلانها، وتحديداً الجيش المصرى.

والإنسان العربي، وذلك للأسباب الأتية:

النكسة بعثرت الحلم العربي بعودة فلسطين السليبة، وأصابت القضية الفلسطينية في مقتل. حتى إن أعز الأحلام العربية، التي يحلم بها الفلسطينيون ومعهم كل شعوب الأمة العربية والإسلامية في لحظتنا الراهنة، وبعد نصف قرن من النكسة، هو الحصول على حدود ما قبل يونيو/حزيران ٦٧.

النكسة عرّت حلم الشعارات السياسية للأنظمة العربية الحاكمة، ومعها هدّمت ثقة الشعوب العربية بقادتها العسكر.

 النكسة أسقطت الحلم الكبير بتحقق الشعارات القومية العربية الكبيرة.

النكسة أنهت الحلم العربي الكبير بوطن عربي واحد يمتد من الخليج إلى المحيط.

النكسة هزّت وحطمت حلم المفكر والمبدع العربي بغد عربي مشرق وعصري ومتطور. النكسة بخّرت حلم المواطن العربي البسيط

بحياة رخاء وسلام.

إن أهم وأكبر أثر ترتب على النكسة هو انكسار الأحلام العربية بكل أنواعها، ولدى كل فئات الشعب العربي، ما ترتب عليه عدم الثقة بشعارات القومية، والبحث عن أفكار ونظريات أخرى قادرة على استيعاب معادلات الواقع وإيجاد تفسير مقنع للحالة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية العربية، وأخيراً خلق شيء من حلم جديد بغد أفضل.

وحده المحلم ما يمنح الانسان شيئاً من التوازن على عارضة يومه الشاهقة، ولحظة يعيش الانسان دون حلم، ودون أمل، لحظتها ينطفئ حماسه لعيش لحظته الراهنة، وينعدم رهانه على لحظته القادمة، ولحظتها يتساوى عنده العيش والموت. وإذا كان نصف قرن من الزمن، ملىء بكل الأحداث، قد مرَّ لترميم شيء من انكسار حلم المواطن العربي الذي نتج عن هزيمة يونيو/حزيران، فان واقعا عربيا مؤلما ما لبث أن عاد لينبعث بعد قيام انتفاضات الشعوب العربية التي اندلعت عام (٢٠١١)، ومؤكدٌ أن الأدلة أكثر من أن تُحصى، وليس أقلها ما أصاب العراق وسوريا وليبيا واليمن وبلدان عربية أخرى من دمار مفزع، دمار عاد بمناحى الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والعلمية والثقافية أكثر من نصف قرن الى الوراء! كما أن أحد أهم ملامح هذا الدمار تجلّى بتقسيم الوطن الواحد الى كيانات وتجمعات بائسة، واحتراب أبناء الوطن الواحد بشكل وحشى مفزع، وأخيراً ارتهان مستقبل الوطن لقوى خارجية.

ما يلفت النظر في أوضاع فئة المفكرين والمبدعين والمثقفين في الأقطار العربية المنكوبة، هو تضعضع ثقتهم في اللحظة التي

نكسة (٦٧) طالت الحيوات السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية العربية

انكسار الحلم

الغد يشرق ومعه يأتي يوم جديد وأمل

وحده الحلم بعد الانكسار يمنح الإنسان شيئاً من التوازن ومن دونه عيش لا يطاق

يعيشونها، وتلاشي حلمهم بغد قريب أفضل. فعدد كبير من المبدعين العرب وجدوا أنفسهم مشردين ولاجئين في شتى بقاع الأرض. وتعين عليهم مجبرين بدء حياة جديدة في ظروف مختلفة، ما انعكس وينعكس بشكل واضح على نتاجهم الفكري والإبداعي والفني والأدبي. كما أن عدداً آخر فضًل مغامرة البقاء في الوطن المنكوب، مجازفاً بحياته وأفراد أسرته، ومكتفياً عادة بصمت بطعم المرار.

الفرق الأكبر بين ما حصل عام (٦٧) وما يحصل اليوم، هو أن العدو الإسرائيلي المعتدي عام (٦٧) اغتصب جزءاً عزيزاً من الوطن العربي، وفي وجه ذلك العدوان اتحدت الشعوب العربية بجميع فئاتها وأطيافها ودياناتها ومستويات فكرها وانتماءاتها. جميع الشعوب العربية هبت تحت راية أنظمة حكامها لاسترجاع فلسطين السليبة، وكان أن خذلتها تلك الأنظمة، وزلزلت فهو شيء مختلف تماماً، شيء أكثر فظاعة فهو شيء مختلف تماماً، شيء أكثر فظاعة الواحد، وبين الأخ وأخيه! وإذا كان قتال الآخر مراع عسيراً ومكلفاً ومراً، فإن قتال الأخ كارثة موجعة لا يمكن وصفها.

الحرب اللبنانية الأهلية (١٣ أبريل ١٩٧٥ - ١٣ أكتوبر ١٩٩٠) واحدة من أبشع الحروب الأهلية العربية المعاصرة، لكن اختلافها الأكبر عن حروب سوريا والعراق وليبيا واليمن. هو أنها وبمجرد اندلاعها شكّلت حلماً لدى أبناء الوطن الواحد بانتهاء هذه الحرب ورجوع لبنان لما كان عليه. لكن المخلصين الحالمين اليوم في الوطن العربي، يدركون استحالة رجوع لعراق أو سوريا أو اليمن أو ليبيا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع أحداث عام (٢٠١١)، وبالتالي فليس أمامنا كشعوب عربية سوى التمسك بشيء من حلم أياً كان نوعه، فعيش بلا حلم هو عيش لا يُطاق.

المفكرون والكتّاب والفنانون هم لسان حال شعوبهم. لذا فأن المتأمل في المشهد الفكري والأبداعي والفني العربي، يرى بوضوح نبرة التشاوَّم التي ينطق بها هذا المشهد اليوم. فهو يتخذ من الواقع المعيش منطلقاً لكتاباته وتحليلاته، وكم يبدو دالاً ومحزناً أن شعوباً كثيرة في العالم، تنطلق في مسيرتها الحاضرة في شتى مناحي الحياة متجاوزة ماضيها بكل منيد من التطور الفكري

والتقني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. بينما تردد شعوب الكثير من الأقطار العربية بنبرة حزينة عبارة: «أمسنا كان أجمل من حاضر يومنا». علماً أن معظم الدراسات الاستراتيجية المستقبلية، تشير إلى ضبابية المشهد الذي ينتظر منطقتنا العربية في غضون العقود القليلة القادمة. لكن هذه الضبابية تُبين، ولو بشكل جزئي، مستقبلاً مختلفاً ومخيفاً انطلاقاً من الواقع القائم.

قد يعترض قائل بأن هذه المقالة متشائمة في طرحها بانكسار الحلم العربي، لكن الرد يأتي من أننا ندرك تماماً وجود بور إشعاع عربية هنا وهناك. وأن هذه البور تقدم شيئاً من حبال حلم نتمسك به ونحن نتأرجح على جسر اللحظة عبوراً نحو الغد. لكن الصحيح أيضاً أن نظرة متأملة لواقع الحال الذي تعيشه شعوب عربية كثيرة يبدو صادماً ومؤلماً.

إن السؤال الواجب التوقف عنده هو: كيف يمكن أن يكون الخروج من مأزق انكسار الحلم العربي؟ وما دور مجاميع المفكرين والمبدعين والمثقفين الطليعيين في هذه اللحظة التاريخية الحرجة من تاريخ أمتنا العربية؟ وأرى أن أهم ما يمكن أن تقدمه طليعة الفكر النير لهذه الأمه، هو إعادة نثر شيء من حلم أخضر على مائدة اللحظة الراهنة للمواطن العربي أينما كان. صحيح أن الواقع مؤلم، وصحيح أيضاً أن أوضاعنا لا تدعو للتفاؤل، وأننا نعيش لحظة تشتت موجعة ما كنا نتمنى عيشها. لكن، الصحيح أيضاً أن الغد يشرق ومعه يأتي يوم جديد وحلم جديد وأجيال جديدة وأمل جديد.

نعم، على مجاميع المفكرين والمبدعين المخلصين لوطنهم وأمتهم العربية، البحث الرصين عن أسباب حقيقية كفيلة بمد يد العون لخروج الأمة من كبوتها، والعودة بها إلى جادة الاستقرار والخير والتقدم. ولأن هذا صعب وشاق، فإن التلويح بفكر إنساني مختلف يبشر به، إنما يشكل الخطوة الأولى نحو السير باتجاه الحلم. فكر يتخذ من الواقع منطلقاً لتغييره. فكر تتفق عليه مجموعة كبيرة من مفكري الأمة تنفق عليه مجموعة كبيرة من مفكري الأمة وأدبائها وفنانيها في شتى أقطارها، ويكون بمنزلة بوصلة يلتم حولها صناع القرار العربي لإنقاذ سفينة أوطانهم.

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وطريق انبعاث حلم عربي جديد ينطلق بفكرة، وهي اليوم دين واجب في رقبة كل مفكر ومبدع ومثقف.

المفكرون والكتاب والفنانون هم لسان حال شعوبهم وعليهم تجاوز المحن نحو غد وحياة أفضل

التلويح بفكر وثقافة إنسانية جديدة يشكل الخطوة الأولى نحو حلم جديد يغير الواقع المتأزم

#### من المفكرين المؤسسين للتفكير العقلاني

## علي أومليل قرأ ابن خلدون برؤية معاصرة جديدة

مما لا جدال فيه أن المفكر العربي الدكتور علي أومليل، من المفكرين الرواد الذين أسسوا مكونات التفكير العقلاني المعاصر، وهو التأسيس القائم على إعادة النظر في الأدوات والمقاصد والقراءات المرتبطة بالتراث والمعرفة والعلوم الإنسانية قاطبة. حيث يتميز عن جيله، بالدقة والتحديد والإيجاز وبالقلة



في التأليف، والاشتغال على المفاهيم النظرية الرئيسة المتعلقة بالأفكار والوظائف والأهداف، التي تسهم في بلورة قراءة جديدة، تتسم بالإضافة والكشف والتفسير والتأويل، لكي يتطور الفكر العربي تطوراً معرفياً يقترب من الحقيقة النسبية للذات المعرفية القائمة على المتناقضات والتجاذبات والعلاقات التاريخية والحضارية والثقافية.

الثقافية والسلطة السياسية» (١٩٩٦)، «التراث والتجاوز»، «أفكار مهاجرة» (۲۰۱۳)، وروایة «مرایا الذاکرة»، تبین خصائص مشروعه الفكرى المتميز، بالاشتغال على رباعية أساسية في الوقت الحاضر، وهي: «الدولة- التراث-المجتمع - الثقافة»، وهي الرباعية التي تستدعى قراءات جديدة، تعتمد على الاستيعاب الجيد للماضى والعمل على اتباع استراتيجية فكرية، تتجاوز العوائق وتستشرف آفاق الفكر العقلاني التنويري. وهيى كلها تستهدف تحديث المجتمع العربي، الذي يمر أساسا عبر أعمال النخبة العالمة. فلا غرابة أن نجد المثقف المختلف، إن صح التعبير، من الأوائل الذين اهتموا بابن خلدون واشتغلوا عليه، في وقت لم يكن يهتم به الكثير من مثقفى العرب المعاصرين، فهو من الباحثين الأوائل الذين اهتموا بالمنهج الخلدوني، وتعمقوا فيه ليتجاوزوا ظاهر الأشياء ويتعمقوا فى باطنها، فاعتمد النهج الخلدونى ليقرأ التراث قراءة متمعنة وهادفة، لينطلق تفكيره الى الأداة المسؤولة عن التسيير، أى الدولة الوطنية. «بناء على هذا فان جدة تدخل الأستاذ أومليل لا تكمن في أنه يغني الخزانة الخلدونية بتأويل آخر لفكر ابن خلدون، ويضيف إلى التواريخ التي كتبت عن ابن خلدون- وما أكثرها- كتاباً آخر. ان الجدة هنا جدة استراتيجية لا تريد أن تضع تأويلاً آخر بقدر ما تحاول رسم حدود التأويل الممكن». على حد تعبير المفكر المغربي عبدالسلام بنعبد العالى. فالسؤال الجوهري للفكر الخلدوني لا يرتبط بعنصر

ولعل مؤلفاته «الخطاب التاريخي

دراسة لمنهجية ابن خلدون» (١٩٨٤)،

«الإصلاحية العربية والدولة الوطنية»، «في شرعية الاختلاف» (١٩٩١)، «السلطة



الابتكار في النظريات المتعددة المستنبطة من كتاب «المقدمة»

فى التراث، وبأن كل محاولة استثمار للتراث محاولة مشروعة ولها ما يبررها على كل حال، على ألا يكون فيها من التعسف ما من شأنه أن يخلط بين عصور التاريخ والنظم الثقافية المختلفة».

يتأسس عليها ذلك التراث، وزاوية تلقى التراث المختلفة للتراث تتمثل في انتقاله من اعتماد النماذج النظرية الجاهزة إلى نقد أنماط تلقيها، وإلى مساءلة العقل العربي في علاقته

فقط، بل بالفحص بناء على تحليل للوحدات الأساسية التى شيد عليها الكتاب، ومن أجل الوصول الى مكانة الفكر الخلدوني في الحياة المعاصرة مكانة لائقة ومناسبة، لا تستند الى الأحكام التي قالت بها ثلة من الباحثين بريادة ابن خلدون في العلوم الانسانية والاجتماعية والتاريخ العلمى وعلم الاجتماع، إذ قام علي أومليل بوضع مقارنة معرفية واجتماعية وفكرية بينه وبين مفكرى عصر الأنوار الغربيين، مثل ايمانويل كانط وهيجل، ليقر «بان لأمر ما يكون ابن خلدون، من بين سائر المفكرين العرب القدامي، هو الذي يجد فيه القوم ممثلاً لما هو عصري

وبالغاية نفسها، قام بقراءة التراث من زاويتين: زاوية المكونات المعرفية التي عند القدامي والمحدثين عربياً وغربياً، فرؤيته بذاته أولاً، ثم في علاقته بالآخر. يقول في

مع نيلسون مانديلا



الدكتورمات أوملية

حاول أن يقرأ التراث لكن ليس بعقل تراثي بل بفكر

نقدي

اعتمد النهج

الخلدوني ليقرأ

متمعنة وهادفة

التراث قراءة

هذا الصدد: «أحاول أن أقرأ التراث، لكن ليس بعقل تراثي، بل بفكر نقدي. ثم إنى لا أعتبر التراث منجماً أستخرج منه معادن نفيسة تصلح للتبادل النافع في العالم. ان احياء التراث لكي نحيا به اليوم هو قضية التراث وليس قضيتي». ومن هنا كانت دراسة أومليل حول ابن خلدون متميزة في محاولتها البقاء في تاريخ الأفكار، بالبحث في المنظومة الخلدونية بصفتها متمايزة ومستقلة عن مشاغل الفكر العربي الراهنة.

فقوة المشروع الفكري لعلي أومليل، تتمظهر في تجديده للأسئلة وفي مراجعاته واعادة ترتيبه للأولويات، وفي الدور الذي

يمكن أن يضطلع به المثقف فى الاصلاح وفى التغيير، وللوصول الى هذا الغرض المعرفى التصحيحي وشرعنة الاختلاف مثلاً، قام بالحفر والتعمق في اشكالية الاختلاف داخل الثقافة العربية القديمة، من أجل تجاوز الموقف الضيق للإشكالية، عبر طرح نقدي يتوخى تقديم الفهم الواسع والمناسب للاختلاف، حيث

مفكر حداثي يدافع عن حق الاختلاف ويعده شرطأ أساسيأ لترسيخ تقليد الحوار



وضع مقارنة معرفية واجتماعية وفكرية بينه وبين مفكري عصر الأنوار الغربيين

> يوجد في قلب الصراعات، التي تواجهنا باسم الهوية والخصوصية والوحدة والتفوق العرقى والديني والتمييز الجنسي. وإذا كانت الهوية تقتل عبر تبريرها للاقصاء وتشريعها، في العديد من الأحيان، لتبرير العنف المادى والرمزى، فان الاختلاف بمعانيه المتباينة يعد أفقأ للعيش المشترك ولضمان الحرية واقرار لقيمة التسامح وتحقيق التعايش والانصاف.

> ان على أومليل مفكر حداثي يدافع عن حق الاختلاف، الذي يعده شرطاً أولياً لتأسيس تقاليد الحوار العام بين أطراف متعددة، على حد قوله. وشرعية الاختلاف عنده مدخل معرفى أساس لولوج التصور الحداثى المتعدد الأوصاف والوقائع على المستويين النظري والاجرائي، فالحداثة عنده يمكن أن توجد



فى الفكر والاقتصاد والممارسة الاجتماعية والسياسية، «هي عملية متكاملة، واكتساب معرفة متقدمة، ورفع مستوى المهارات واستيعاب التكنولوجيا المتطورة، وانتاجية منافسة، الا أنها حداثة سياسية ديمقراطية». بيد أنه في المقابل، يقدم الأدوات الفكرية التى يستطيع بها المتلقى العربى الانتقاء والغربلة، والاعتماد على الذات المنطلقة من العقل والوعى النقدى، والتأثر بما يناسب الحيوات المجتمعية العربية، ولعل كتابه «أفكار مهاجرة» مرجع واقعي يتضمن تلك الأدوات، حيث يبدع على أومليل كعادته مجموعة من المفاهيم المعرفية ذات الصلة، التي يستدعيها كل حديث يقارب الأثر والتأثر والتثاقف والتلاقح والتحاور بين العرب والغرب من جهة، وبين الغرب والشرق الأقصى من جهة أخرى، مثل مفهوم هجرة الأفكار، حيث هاجرت في العصر الحديث من الشمال الى الجنوب، ومفهوم صورة الغرب عن ذاته، والأسئلة المرتبطة بتلك الصورة، ومفهوم الفرد بصفته قيمة أخلاقية وقانونية.

ان المفكر المغربي على أومليل، تمكن من الوصول إلى جواهر الفكر العربي القديم والمعاصر، عبر اتباعه لمنهجية معرفية دقيقة، تستند الى العقل الناقد، المتفحص لكل ما هو تراثى تفحيصاً جديداً، وعلى المقاربة القرائية التي لا تحكم على الشيء اتباعاً أو تكراراً، وانما اجتهاداً ومقارنة وتأويلاً مناسباً وليس مغامراً، لكل هذا وذاك، يعد المشروع الفكرى للرجل من المشاريع المؤسسة للتفكير العربى العقلاني التنويري المعاصر.

تظهر قوة مشروعه في تجدد الأسئلة وفي مراجعاته وترتيب الأولويات لدبه

كتابه «أفكار مهاجرة» مرجع واقعي يتكئ على أدوات فكرية تستند إلى العقل والوعى النقدي



## أمكنة وشواهد

- الشاعر جوزيف حرب ترك لنا إرثاً شعرياً خالداً
  - كوستي المدينة الفاضلة في تنوعها الإنساني

## «المعمارية» تعيش بين هسيس النحل وأشجار الزيتون الشاعر جوزيث حرب غرف من وجدان الناس وحب لبنان

هي «المعمارية» بلدة الشاعر جوزيف حرب، فيها عاش أهله وأجداده وعائلته الكبيرة (آل حرب)، وفيها أمضى السنوات الخمس الأخيرة من عمره بشكل دائم، مع أنه لم ينقطع عن زيارتها يوماً، ليدفن فيما بعد بسلام تحت أشجارها الوارفة الظلال، ويمسي قصره في المعمارية منارة النزوار من المثقفين والشعراء

والصحافيين، وكافة المحبين والـذوَّاقـة من لبنان والـدول العربية.



تنقله في السكن بحكم عمل والده في سلك الأمن الداخلي - كما ذكرنا- جعله يتنقل في المدارس أيضاً، وأهمها مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في جبيل، والمعهد الأنطوني ومدرسة عينطورة الشهيرة، على أيدى أساتذة كتّاب، كرئيف خوري، ما جعل لغته مطعمة بمفردات من الطبيعة والدين والأسطورة والكتب الكثيرة، التي قُيّضت له قراءتها، ويترك وراءه هذا الارث الثقافي والشعري الكبير، على رغم انشغاله بالتعليم في بداياته العملية، والصحافة في مجلة الحوادث اللبنانية، والمحاماة في ما بعد، وتروّسه اتحاد الكتّاب اللبنانيين من سنة (۱۹۹۸ حتی ۲۰۰۲).

ولد الشاعر جوزيف حرب عام (١٩٤٤) فى بلدة الناقورة جنوب لبنان، بحكم عمل والده في سلك الأمن الداخلي (رئيس مخفر)،

ليتنقّل بعدها إلى بلدات عدة وصولاً إلى البترون وجبيل في شمال لبنان، ويستقر

فى ما بعد فى برج البراجنة - المتن الجنوبي، في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث بساتين الليمون كانت هي السائدة قبل أن تأخذها موجة العمران الى الاسمنت

والبنايات الشاهقة. أما الفترة الأهم في

حياته؛ فكانت في بلدة «طورزا الشمالية»،

المشرفة على وادي قنوبين جنوب بشري،

بلدة الأديب اللبناني العالمي جبران خليل

ومع هذا فهو لم يكن بعيداً عن بلدته «المعمارية» التي كان يمضى فيها إجازاته المدرسية، وعطلة فصل الصيف بكاملها، لتبدأ موهبته الإبداعية من هناك، وتخمّرها الأماكن والبلدات الأخرى التي سكنها.. فالى المعماريّة.

«المعماريّة» تلك البلدة الواقعة في قضاء الزهراني المحاذي لشاطئ البحر من جهة الشرق، تصل اليها من بيروت إلى مدينة صيدا عاصمة الجنوب، فقضاء الزهراني، لتتجه شرقاً من بلدة الغازية وتصل فوراً الى «المعمارية» من دون المرور بأية بلدة أخرى، مجتازاً بساتين الليمون الممتدة على جانبي الطريق، المتصاعدة والمتعرجة قليلاً، لتشحن الأجواء بالجمال الفريد الرائع، مع عبير الأزهار البرية وزقزقة العصافير، وهسيس

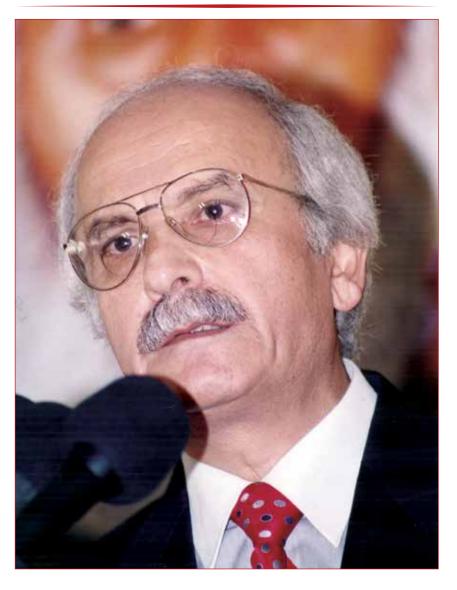

النحل في فصل الربيع الأجمل في لبنان، فكل شيء فيه يغني.

تلك هي «المعمارية» بلدة الشاعر القابعة بين كروم الزيتون، ليملأ الزيت الخوابي الفخارية العتيقة. تعرفها من أزهارها المختلفة أمام بيوتها الأنيقة، تطل على الطرقات النظيفة، زهور من كل الألوان، اختلط فيها الأحمر بالزهري بالأصفر، متكئة على الشتلات الخضراء، ترويها سيدات البيوت من المياه النقية الآتية من «نبع الطاسة» البعيد... بين القرى المنتشرة على استحياء فوق الروابي والوديان، في لوحة طبيعية ولا أجمل من صنع الخالق!

جاء اسم «المعمارية» من إدغام كلمتي «مع ماريًا» كما في إحدى المقولات، وهذا يدل على قدمها في التاريخ وتوغل جذورها في الأرض، كبعض القرى المجاورة في قضاء الزهراني، التي غلبت على أسمائها اللغة السريانية، ومنها عقتنيت، قناريت، طنبوريت، رُكّي، كفريا، زغدرايا، وغيرها، والتي لا تخلو من الآثار القديمة من مغاور وكهوف ونواويس. إلخ، إضافة إلى الصرفند التي عاش فيها الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري بحسب

مازلنا في وسط «المعمارية»، نتنقل بين البيوت والحدائق الزاهية، يلاحقنا الورد من مكان إلى آخر حتى دار البلدية، التي استقبلنا القيّمون عليها بالترحاب، ورافقنا أحد موظفيها باسمه اللافت «زَمَن أبو طايع» إلى منزل الشاعر جوزيف حرب في «جبل أيلوش» الممتد إلى أعلى البلدة، بين أنواع الوزال والقندول والهليون المختبئ في ظلال العليق البري، والأشجار التي صنعت من نفسها ملجأ للطيور، تبني فيها أعشاشها وتغرّد إلى ما شاء لها التغريد.

تركنا الحديقة بزهورها وأشجارها الحالمة وبركة الماء الصافية «بيسين»، ودخلنا القصر من بوابته الكبيرة، لتستقبلنا زوجة شقيقه الطبيب الشهير جاك حرب مرحبة، فنتفاجأ بأنّ الجمال في الداخل لا يقل عن الجمال في الخارج، وتخبرنا زوجة شقيقه أن الشاعر جوزيف حرب، وراء كل ما في هذا القصر من ذوق وألوان وفن. «صالونات» أو ردهات واسعة أشبه بالساحات، بل قل «يلعب فيها الخيّال» – كما يقولون بالدارجة



مكتبته

قصائد دواوينه احتفى بها الشعراء والملحنون وفي مقدمتهم الرحابنة وفيلمون وهبي

قصره في المعمارية أمسى منارة الزوار من المثقفين والشعراء والصحافيين

اللبنانية - مفعمة برهافة الحس والذوق في كل شيء فيها، من الأثاث والستائر التي تمازجت ألوانها بين الأزرق و«الأورانج» بكل انعكاسات الهدوء والاشعاع، الى عشرات اللوحات الزيتية التي انتشرت على الجدران بريشة أهم الفنانين، لتتناسق مع الثريات الكبيرة ذات المصابيح المنارة، والتي تدلت من السقوف العالية، فوق الدرج اللولبي المتعاقب بين الطوابق المفعمة بالروعة، الى جانب المكتبات المتعددة هنا وهناك، لتصل الى الطابق الثالث والأخير، حيث المكتبة الأهم على كامل الجدران، لم يخلُ منها جدار واحد، احتشدت فيها الكتب ودواوين الشعر والصور والذكريات والأوسمة وأجمل اللوحات أيضاً، اضافة الى طاولة المكتب التى كثيراً ما رافقته ليكتب عليها أجمل القصائد.

تتسمّر في المكان وكأنك في عالم آخر من السحر الجمالي والثقافي، عشرات الأشياء تناديك، لتنظر إليها من كثب، وتسأل ما سر هذا التوق لكل هذا الرونق، وهذا التلوين الجميل الرائع للحياة على رغم تلوينها بالإبداع والشعر، ليجعل منها الشاعر لوحة متكاملة، فيأجمل ما في الأرض أني مازلت عليها». من هذا المكان وغيره، خرجت أغنية «إسوارة العروس»، التي غنتها فيروز ويحفظها الناس عن ظهر قلب، و«ورق أيلول»، و«زعلي طوّل أنا وإياك»، إضافة إلى عشرات الأغاني والمسلسلات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.

هبطنا من الطابق الثالث والأخير على الدرج اللولبي كما صعدنا، ونحن نتلفت إلى

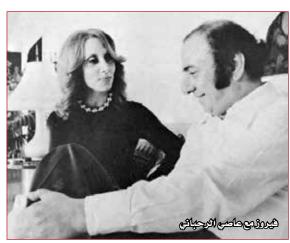

فوق، بل إلى كل الجهات، علَّ شيئاً جميلاً

موجودا لم نرَه أو لم ننتبه إليه، لنخرج من القصر إلى الحديقة الفسيحة، تودعنا الزهور

والأشبجار بالحفاوة البالغة نفسها التي

السؤال: كيف لشاعر أن يكون لديه مثل هذا

القصر المنيف الجميل من الخارج والداخل،

ونحن نعلم أن الثقافة والمال في بلادنا

خطان متوازيان لا يلتقيان، بل لنقل انهما في هدنة مؤجلة، إن لم يكونا في عداوة تامة إلاً

ما ندر، خاصة أنَّ جوزيف حرب شاعر غاص عميقاً في الثقافة والكتابة والقراءة، حتى بات

الأقرب إلى الفلسفة والصوفية، وهو الذي لا

وقت لديه تقريباً لجمع المال وبناء القصور؟ الا أنَّ الجواب جاء على وجه السرعة من

صديق حميم له في بلدته «المعمارية» هو

الدكتور جورج عبدو أبو طايع (أبو زَمَن)، الذي زرناه في منزله ليحدثنا عن الشاعر وعن

«المعمارية». فقال إننا على حق في تساؤلنا

هذا، وإننا لسنا أول من طرح هذا السؤال الصعب

حول كيفية مواءمة الثقافة والمال، وأضاف أنَّ

الشاعر جوزيف حرب بنى هذا القصر من أجل

اذلال المال وهدره، وليس تفاخراً أو حباً به

أو بالقصور، وأنّ شقيقه الطبيب اللامع جاك

حرب، الذي كان يعمل في إحدى دول الاغتراب وراء هذا المال الغزير وليس الشاعر نفسه.

طايع، بأن من يعرف جوزيف حرب في

طفولته، يتوقع أنه سيكون ذلك الشاعر اللامع

برغم أنه كان يكره المدرسة، ويكره حتى

جرس المدرسة عندما يسمعه لأنه يذكره

بالمدرسة، التي وصفها بالسجن الكبير، حيث

وحول طفولة الشاعر قال الدكتور أبو

تركنا القصر بجماله الباذخ وأخذنا

استقبلتنا بها.

دائم ولا يعلم التلميذ متى يفتح يده لتلقى الضربات، أو يقف أمام الحائط، مُعَاقباً، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه المعلمة أشبه بالأم الحنون الغائبة عنه بحكم وجوده في المدرسة الداخلية بعيداً عنها. وتابع: لكنه برغم ذلك كان موهوباً منذ صغره، يميل الى الوحدة، ليتجه فيما بعد الى التأمل والطبيعة والابتعاد عن صخب الناس، علماً أنه

غرف من صميم الناس، وكأنه ابتعد عنهم ليغرق في همومهم، فهو يجمع بين الرصانة والموضوعية والحيادية، يخفى أكثر مما يعلن، وإذا أعلن شيئاً يعلن ما يريده هو، وليس ما يجب أن يعلنه.

> وحده، فينام معه أحد ما من أقربائه

تمسك المعلمة بالمسطرة بشكل

وأشار الدكتور أبو طايع إلى أن الشاعر جوزيف حرب، كان يحب الرحلات الطويلة جداً، وأحياناً قد يصل إلى آخر لبنان، ليس لسبب مباشر، بل للصوت الذي يناديه باستمرار من داخله. أما الكتابة فكانت شغفه الوحيد، وأحياناً كان يكتب وهو يقود سيارته... دائماً تراه يكتب، أو يقرأ، لأنه قارئ نهم، وذلك لكبرياء لديه، مؤكداً أنه كان يعتبر النوم نوعاً من الموت، لهذا فهو لا ينام طوال الليل، بل نادراً ما ينام، كما أنه يخاف من أن ينام

> أو أصدقائه من أهل بلدته في الضوء بعيداً عن العتمة، فهو يخاف منها. وعن عدم زواجه أفصح الدكتور أبو

طایع بوجل، عن سر عميق كان يفضل لو يبقيه مخفياً، لكن الحاحنا عليه جعله يقول، ان جوزيف حرب أحبُّ احدى بنات بلدته حتى درجة الهيام، من دون أن يذكر الاسم مع أنه يعرفه جيداً،



اللوحات الزيتية لكبار الفنانين العرب تملأ جدران بيته

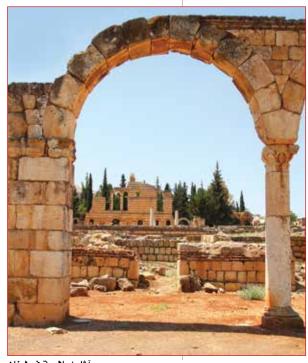

آثار إسلامية في لبنان

فصاحبته مازالت موجودة، إلا أن الظروف حالت بينهما، فطوى فكرة الزواج وإلى غير رجعة، خاصة أن مشاغله الكثيرة أخذته بعيداً وحالت دون زواجه فيما بعد وتكوين أسرة ناجحة. ليسكن القصر من بعده شقيقه الطبيب جاك، الذي توفي بعده بعام واحد أي في العام وجوزفين، الشقيقة بعد الأخرى، لتبقى زوجة شقيقه في القصر مع أبنائها.

جوزيف حرب، الذي أخذته الكتابة بعيداً جداً، ترك إرثاً ثقافياً كبيراً جعل اسمه خالداً على جبين الدهر، خاصة ديوان (المحبرة) المختلف جداً، ليس بالمضمون وحسب وإنما في الحجم والوزن، حيث لا يقل وزنه عن أربعة كيلوغرامات، حتى أطلقوا عليه شاعر «المحبرة»، ومن قصائده:

مَالِحٌ مثْل فاكهة البحر. خُرٌ كعصفور حبْر. قَوِيٌ كَصَوَّانِ خَصْرَ الخُيُولْ. وَذَرَاعاكَ قوسانِ مِنْ جدَلِ اليَّاف بَرْق. ويَ خِسْمِكَ المنحني مثل حكمة لقمانَ رائحة من خُزامي الحُقُولُ.

إضافة إلى دواوين أخرى بالفصحى: (شجرة الأكاسيا)، (مملكة الخبز والورد)، (الخصر والمزمار)، (السيّدة البيضاء في شهوتها الكحلية)، (شيخ الغيم وعكّازه الريح) عدّة أجزاء، (رخام الماء)، (كلّك عندي إلاّ أنتِ)، (أجمل ما في الأرض أن أبقى عليها)، (دواة المسك)، (كم قديم غداً)، (قلم واحد في ثلاث أصابع).

أمّا دواوينه بالمحكية فهي: (مقص الحبر)، (سنونو تحت شمسية بنفسج)، (طالع عبالي فل)، (زرتك قصب فليت ناي)، وأعمال نثرية: (عنارى الهياكل)، (حقول اللوز)، (قناديل شعبية)، (أسفار)، (شبابيك) وغيرها.

كما احتفى به الشعراء والملحنون كالأخوين رحباني وفيلمون وهبي وغيرهم، لتغني له فيروز عشرات الأغاني بداية من (إسوارة العروس)، إلى أغنية (بيروت)، (حبيتك تأنسيت النوم)، (ورقو الأصفر)، (لما عالباب):

لا عالباب یا حبیبي منتودع
بیکون الضو بعدو شي عم یطلع
بوقف اطّلع فیك وما بقدر أحكیك
وبخاف تودعني وتْفل وما ترجع
(زعلی طوّل أنا ویاك)، (بلبل وشتی)، (خلیك





قصره في المعمارية

بالبیت)، (رح نبقی سوا)، (فیکن تنسوا)، (البوّاب)، (أسامینا) وغیرها. وغنی له الفنان مارسیل خلیفة أغنیتین: (انهض وناضل)، و(غنی قلیلاً یا عصافیر)..

أمًا برامجه الإذاعية والتلفزيونية فمنها برنامج (الغروب) الذي قدّمه بصوته في الإذاعة اللبنانية، وبرنامج (مع الصباح) الذي قدَّمته ناهدة فضل الدجاني، (رماد وملح)، (قريش)، (قالت العرب)، (أواخر الأيام)، (باعوا نفساً)، (أوراق الزمن المر) وغيرها، والكثير من البرامج والمسلسلات لإذاعات وتلفزيونات عربية، خاصة في الخليج.

جوزيف حرب، صاحب كل هذا الأرث الثقافي الكبير، كنا ننتظر أن نجد له تمثالاً على الأقل في بلدته المعمارية أو مكتبة تحمل اسمه، مع أنه لم يمر على غيابه سنوات، وأن تكرمه الدولة بإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو إحدى الحدائق العامة في العاصمة بيروت، الا أنّ شيئاً من هذا لم يحدث بعد، علّ الأيام تنصفه ويتحقق ذلك، ويتحول قصره في المعمارية إلى متحف له يخلده، ومزار يستقبل كل الناس كمتحف جبران في بشرّي.

شدت فيروز بعشرات الأغاني الناجحة من شعره باللغة العربية الفصحى والمحكية

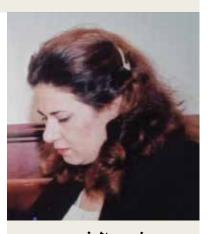

نجوي المغربي

ورؤية واحدة مشتركة في الكتابة الروائية، لا تجعلنا نشتم رائحة أو نشعر بنكهة الشخصية، من حيث اللغة والأسلوب وأعماق التجربة الخاصة، فاذا سلمنا بأن لكل كاتب ظروفه الاجتماعية والسياسية أو الدينية والثقافية المحيطة به، لوجدنا الآن لهاثاً غريباً وراء المخلوط من الأدب والعلم والأدب والتاريخ، وأغلبها تجارب همست عملية الابداع عند الكاتب، كونه صار يكتب في عصرنا وبداخله ثورة تحدى للمجتمع، وبالتالى فان محاولاته للتنسيق بين أكبر عدد من الشخصيات تظل همه الأكبر. فتأتى شخصيات هامشية أو مهمشة ذات تفاعل هزيل لا يخدم قضيتها. ففي السابق لم تكن كل قطاعات المجتمع تصلح مجالاً للاتجاه الأدبى بحكم تلاحم القطاع المالى مع الكنيسة المسيطرة، كما كانت كل قطاعات الا أنه عند اكتمال الشكل البرجوازي

ينجرف كتاب عصرنا إلى تيار عام

بين الإسفاف والرقي تأثير الثقافة الاجتماعية في المبدع

> فيلد»، و»أوليفر تويست»، وكان اتجاه الكتاب الى هذه الطبقة ليطفئوا ظمأهم من ناحية، وظمأ الجمهور المتعطش لرؤية صورة، ذاته من ناحية ثانية، أما الشخصيات فقد حاول أصحابها الوصول الى أعماق التجربة الخاصة فيها. فكان تناول ديفو لروكسانا بخلفية داخلية فيها، كانت بلا شك مزيجاً من انعكاسات الظروف المحيطة بها، فلم یکن تتبع قصة حیاة شخصیة مجرد سرد لحياة يومية قدر ما كان تصويراً لصراع طبقة من المجتمع من أجل الحياة.

> واذا كان ديفو قد اختار شخصية واحدة في بعض قصصه وركز تركيزا يكاد يكون كاملاً عليها، فقد حرص ديكنز على المزج بين مجموعة شخصيات تتفاعل مع شخصيته الرئيسية في مجموعة «أوليفر تویست» و «دافید کوبر فیلد».

ومن المعروف أن معالجة قضايا المجتمع تعمل من أجل ذلك القطاع المسيطر. المجتمع وطبقاته، قد تأتى من التصوير وتسليط الضوء من الكاتب بشكل فنى فى وجه ما لا يرضاه، وقد يتحول هذا مع السياق إلى شيء آخر، ففي «ابنة البخيل»، أو «أوجيني جرانديه»، أو «المصيدة»، يبدو من عناوينهم أن بلزاك كان يهدف إلى «أوجيني» ولكنه

الأختلاف بين لورانس في «عشاق الليدي تشارلن ومورافيا «اللوحة الفارغة» يتمثل في احترام الأول للأدب وتهميشه من قبل الثاني

جاك»، و»دافيد كوبر

والطبقة المتوسطة لفت النظر لأصوات

خرجت منه وتابعها الجمهور بشغف مثل

«روكسانا»، و»مول فلاندرز»، و»كولونيل

تركها ليركز على شخصية الأب «جرانديه»، كما لم تظهر شخصية المتصيدة

الا في النصف الأخير من الرواية، وكانت الشخصية المحورية هي» أغاث» بولديها – جوزيف وفيليب – وهذا يؤكد أن المضمون الفني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بداخل الكاتب، وإذا ما حاول أن يحيد عنه، انجرف إليه من دون أن يشعر.

وهذا ما يدفعنا دفعاً للشهادة ببراعة التصوير، الذي يأخذ صوراً متعددة تحرك المشاعر الإنسانية المختلفة، كما لم يعد الوصف الدقيق للجميل فقط، بقدر ما كانت البراعة في وصف القبيح قيمة جمالية في حد ذاتها، بشرط محاولة الارتفاع به بعيداً عن الإسمفاف ومطاولته لقامة المشاعر الانسانية الراقية.

وقد فعلها لورانس في «عشاق الليدي تشارلن»، التي ما إن طبعت حتى أثارت ثائرة النقاد لما تحتويه من وصف دقيق لما يحدث للعلاقة بين رجل وامرأة ، وان كان البعض منهم قد احتج واعتبر أن ما كتبه لورانس لم يكن إلا صدقاً واقعياً يريد أن يصوره ليرتفع به الى مستوى المشاعر الانسانية الطبيعية. ولهذا فقد كان ينظر إلى هذا الجانب على أنه جانب طبيعي في السلوك الفردي لا يختلف عن غيره من الوظائف الحيوية التي يقوم بها الانسان. لكنه لم يصل الى الحد الذى بلغه ألبرتو مورافيا الذى تتبع بطلة قصته، ليصف كل تفاصيل تصرفاتها ذات الخصوصية، بينما هو عند الباب يتأملها. فالموقف الأول يثير إحساسا راقيا حرص عليه لورانس، والثاني يثير احساساً - مقززاً - حرص عليه كذلك مورافيا .

وإذا كانت قضية العلاقة بين الرجل والمرأة لا تبدو مشكلة في أعمال «ديفو وفليدنج وديكنز» فإنها تبدو كذلك في مرحلة ثانية عند «ألبرتو مورافيا»، مثلا عبرت «روكسانا» عن رأيها في الزواج في أكثر من موضع، ربما بسبب زواجها الأول، وخلصت الى تفضيل كونها محظية ووجدت في هذا

الحل أكثر انطلاقاً ودلالة من الارتباط برجل واحد مدى الحياة، وان كانت الصورة في «موول فالاندرز»، تبدو مختلفة فهى أكثر اندفاعاً في علاقاتها وتبدو في صورة أقل بكثير من صورة روكسانا التي رسمها لها مؤلفها. الا أن الأمر هنا يختلف عند كاتب مثل ألبرتو مورافيا، فقد أصبحت العلاقة بالنسبة الى أعماله لا تعدو أن تكون قضية مثل غيرها من أنواع القضايا الأخرى، وإن ركز عليها تركيزاً شديداً في بعض أعماله مثل «اللوحة الفارغة» و«الكذبة»، مع أنه من المفروض أن يكون مورافيا قد استفاد من التقدم العلمي الذي أحرزته العلوم في مجالاتها المختلفة في هذا العصر. الا أن نوعا من السذاجة يبدو في عرضه لهذا اللون من القضايا. حتى خرج عمله في القصتين أقرب ما يكون الى غرض الربح التجاري، فلم يستخدم أى لون من ألوان التحليل النفسى العلمي، بالنسبة لشخصية «سيسليا» في «اللوحة الفارغة»، و«كورا» في «الكذبة»، على الرغم من كون الشخصيتين تبدوان من اللون الطبيعي، على عكس ما نجده في عملي لورانس ونابوكوف، وعلى وجه آخر هناك بعض الروايات الحديثة العربية التي لا تعدو كونها استجداء للتاريخ لأخذ الخط الوصفى التقريري، ودمج أدب الرحلات المقحم أيضاً لعالم الرواية بسرديته الوصفية ضمن الإبداع الروائي، ولا عجب أن نجد له أيضاً جائزة ضمن تصنيف الأدب الروائي، فثلوج كليمنجارو - ليست إلا رحلة صيد لكنها بفنية الكاتب الروائى تحولت عن السرد الوصفي التقريري إلى أحداث وشخصيات وبعد فنى ومضمون متعلق بالمجتمع والتاريخ والبيئة، بينما الرحلة فيها مداعبة لصنع العواطف بداية من روبنسون كروزو - ورحلات «جيلفر»، وصولاً إلى «أرنست همنجواي»، ويجب على الكاتب ألا يغفل أن المتلقى مشترك معه في عملية الإبداع، وبخاصة في ما يتصل بالتاريخ والموروث والفاصلة العاطفية للعصر الذي لم يعشه.

نجح «ديفو» في سبر أغوار طبقة من المجتمع من خلال شخصية «روكسانا»

بعض الروايات العربية الحديثة تستجدي الربح التجاري وتغفل أن المتلقي يشترك مع الكاتب في عملية الإبداع

#### وصفوها بـ(سودان مصغر)

## كوستي

## المدينة الفاضلة في تنوعها الإنساني

حين تسأل عن الوقت الذي يستغرقه السفر من مكان إلى مكان في السودان، فعليك أن تعي أنهم يخبرونك عن الوقت في الحافلة الكبيرة، ولخبرة سائقي الشاحنات الكبيرة بالطريق على امتداد سنوات؛ فهم يملكون جرأة في السياقة، ويعرفون أماكن الكاميرات فيخففون من سرعتهم النزقة، وهم يعرفون نقاط التفتيش التي يجب



التوقف عندها والسيطرات المرورية (شرطة المرور) كمعرفتهم بمطبات الطريق والحفر التي مدّت ألسنتها في وسط الأسفلت وعلى أطرافه.

من الأرض خضرة، وأضحت مرتعاً لطيور مائية، وبعضها يعتاش على حيوانات مائية كالسمك، وكانت فرصة أننى رأيت أنواعاً جديدة من الطيور لم أرها سابقاً في المناطق التي زرتها أو جوار سكني في الخرطوم. لاحظت وجود اللاجئين من جنوب السبودان، وبحسب ما علمت من محدثتي فانهم من قبيلة (الشُّلك)، وأضافت محدثتي أنهم على روابط حميدة مع العرب وثمة تعايش واضبح يجمع الطرفين، فتذكرت ما أخبرنى به أحد الأدباء السودانيين بأن

قبائل كبرى نزحت الى جنوب السودان من خارج السودان في القرن الثامن عشر، ولا أدرى مقدار دقة الكلام، لكننى قلت له: أعرفك متبحرا بالتاريخ ولكن كلامك يحمل خطورة واضحة، متمنياً أن يمدنى من له معرفة بأدلة تثبت أو تنفى هذا الكلام. سبب تذكري الكلام أعلاه، هو شعوري بأن (الشلك) يرتبطون بعلاقات وثيقة وتعايش مع بقية السودانيين ممن يعيشون شمالهم تمتد لقرون، وهذا العمق الزمنى من الاحتكاك خلق أرضية تعايش جيدة بينهم

وبين السودانيين الآخرين؛ وفيها يشكل السودانيون من جذور نيجيرية حضوراً واضحاً ولهم حيهم، وتجدهم أينما تذهب في شوارع المدينة، ينتمون إلى الطبقة العاملة فى الغالب. أشعر بالإرهاق لأنى نمت متأخراً

يوم (السبت ۱۸ آذار ۲۰۱۷) خرجت من البيت بعد الثامنة صباحاً ووصلت كوستى

مكان اقامتى بعد الرابعة عصراً بدقائق معدودة. توقفنا كثيراً في الطريق اضطراريّاً، لاحظت أن الأرض ليست مرتفعة عن النهر

(الحديث عن الأراضى المحيطة بنهر النيل الأبيض) قياساً بما عليه الحال في الأراضي

المحيطة بالنيل الأزرق، ما يجعل فتح قنوات (ترع بحسب اللهجة المحلية لوادى النيل) أسهل بكثير مما هي عليه في أراضي نهر النيل الأزرق المجنون بسرعة جريانه وعمقه

وثعلبيته. شاهدت قنوات عديدة؛ بعضها

فاض من بين اليدين فاكتست مساحات

ليلة أمس واليوم كله سفر. يوم الأحد (١٩ آذار / مارس ٢٠١٧) رفيقتا رحلتى هما الشاعرة إيماض مهدي وأمها، وقد أكرمتاني في بيت الأسرة في كوستى، وأخبرتنى ايماض في الصباح أن

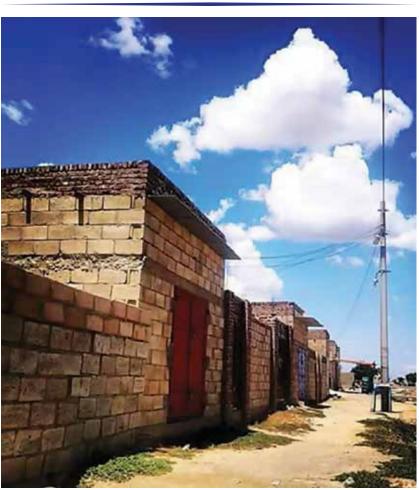

الشاعر والكاتب صلاح عوض الله النعمان؛ وهو أستاذ جامعي في جامعة الإمام المهدي فى كوستى، وقد درس فى بغداد، وأنه- بحسب ايماض مهدى - متشوق لرؤية شخص عراقي، فالتقيته في البيت وتحدثنا عن العراق، كان يسأل أو ينصت ولم أره رافضاً لآرائي التي أوضحت فيها أموراً كثيرة، ثم خرجنا في جولة حول كوستى، وكان دليلاً ممتازاً.

زرنا محطة القطارات، ومن ثم عرجنا على جامع (كوستى العتيق)، وهناك من يروى أنه بعد خروج الانجليز وهجرة كثير من المسيحيين إلى العاصمة أو مدن كبرى، هُجِر المكان فتمّ تحويله إلى جامع، لكن زوجتى؛ حين دخلت إلى الجامع قالت إن هذا التصميم لا يمكن أن يكون تصميم كنيسة، لأنه انعكاس لثقافة المنطقة العربية والاسملامية في تصميمه المختلف.

زيارة كوستي يجب أن تتوّج بالسمك، هكذا أخبرنى أحد الأصدقاء في الخرطوم، وأكّد الأمر الصديق صلاح عوض الله النعمان، فذهبنا الى أشهر مطعم سمك، وكانت وجبة لا تُنسى، ثم توجهنا إلى مكتب السياحة، ووجدنا صعوبة في العثور عليه، ومعنا ذهب دليل سياحي إلى جزيرة (أبا)، بينما الصديق صلاح اعتذر لحضور عزاء، لكن عشاءنا كان فى بيته، فحدثنى عن كوستى ثقافياً، وكان أول كلامه الذي استوقفني هو أن في كوستى العديد من القوميين العرب، وهم من أرومة غير عربية، لايمانهم أن العروبة هي الهوية الثقافية الكبرى الجامعة لسكان المنطقة

من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي. الفن؛ أصابتها منذ نشأتها حمى الايقاع، فكان (التم تم) النغم الأشهر في الغناء السوداني ذلك الوقت يؤدون هذا اللون من الغناء، ومن أوائل المطربين فيها زكريا أبوبكر الخلوصى، كان والده قاضي على دينار، كان في الأصل عبدالزين، وعثمان أبو حراب وأحمد محمد

زيد وعوض شمبات. وعن (التم تم، والتومات) فقد كانت تلك هى الصورة التقليدية في كل المدن، وهي الاهتمام بالغناء وغناء الحقيبة قبل ظهور الآلات الوترية التى وفدت الى السودان من مصر. ومن الرائدات في التمثيل والدراما في السودان الممثلة نعمات حماد، المولودة فى كوستى فى أربعينيات القرن

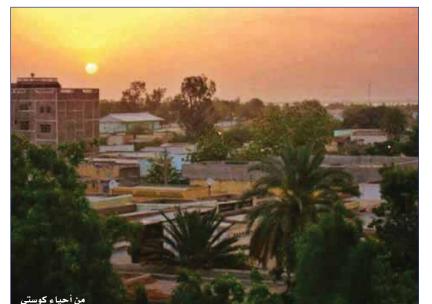

واسترسل بالحديث مبتدئا بالشعر، قائلا: في هذه المدينة عاش الشاعر الكبير ابراهيم العبادى ومحمد أحمد سكسك، وهي مدينة مولوداً في أرضها، فظهر فيها مطربون في مادحاً مع القادرية وكان يملك صوتاً جميلاً، ومحمود قيلي ولُقّب بـ(بلبل السودان) وكان قد سجّل بعض الأسطوانات في مصر، وأحمد

صالح الدسوقى ومحمد أبو العشرين،

المدينة التي تضمّ أكبر ميناء نهري في البلاد، لكن انفصال الجنوب تسبب في وقف التجارة،

الشعراء والكتاب والفنانين وهي حاضنة إيقاع (التم تم) النغم الأشهر في السودان

عاش فيها نخبة من

تصاميم مسجد كوستي العتيق تعكس ثقافة المنطقة عربيأ وإسلاميا

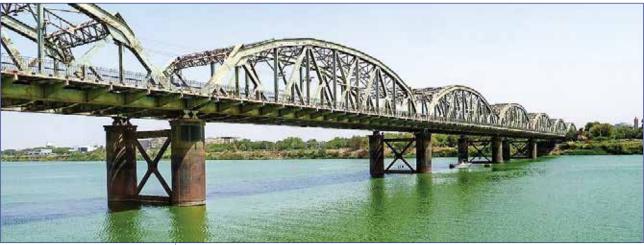

جسر النيل الأزرق

هى نفسها تُعدّ المركز الرئيس لصناعة قصب السكر وصناعة السكر في افريقيا، والتي يطلق عليها أهلها (عروس النيل)، تتميز بأنها حلقة وصل بين جنوب وشرق وغرب البلاد، مثلما تتميز بتنوعها الإثنى، مثلها مثل بقية مدن السودان، لكن النيجيريين هم أصحاب الحضور الواضح، مع تأكيد محدّثي صلاح عوض الله النعمان، على ما ذكره الشاعر الطيب محمد الحسن العبادي؛ وهو باحث وأديب مهتم بالتوثيق والكتابة عن النشاط الثقافي لمدينة كوستى، وله كتاب عن تاريخها ودورها وهنود وصوماليين. الحيوي في نهضة وتطور المجتمع السوداني تحت عنوان (هذه كوستى الوطن الجامع)، وفيه تظهر هذه المدينة وكأنها لم تتأسس في أوائل القرن العشرين، بل منذ آلاف السنين، إذ إن نسيجها الاجتماعي فريد من نوعه بصورة تستدعى الوقوف عندها، وقد لا أبالغ لو قلت انها سودان مُصغّر مثلها مثل مدينة كركوك العراقية، والتي يعدّها كثير من العراقيين

عراقاً مصغراً؛ رافضين نسبتها لقومية أو إثنية أو مجموعة سكانية دون أخرى. وفي كوستي، ثمة من ترجع أصولهم إلى قبائل الجنوب (دينكا، وشلك، ونوير)، ومنهم من يرجعون إلى قبائل الشمال بفروعها كلها، وبعضهم من غرب السودان وشرقها ووسطها، فضلاً عن أن قبائل النيل الأبيض انصهرت في بعضها بعضاً، بل إن هذا الانصهار تمدد ليشمل حتى الأجانب من خارج السودان، الذين سكنوا كوستي من يونانيين أقباط وأحباش ويمانيين وسوريين

كان من المفروض أن أكمل برنامجي وأتجه غرباً إلى (الأبيض)، لكن مع الأسف لم أتمكن، فضاعت فرصة مهمة، بسبب عدم وجود تصريح لي بزيارة الأبيض، فعدتُ إلى الخرطوم، وفي طريقي زرت الكوّة، وقررت زيارتها وزيارة الجزيرة أبا في الأيام القادمة؛ ودّعتُ كوستي وفي جعبتي ذكريات لا تُمحى، قضيتُ يومين ولكن بفضل الصديقة الشاعرة

إيماض مهدي والصديق الشاعر والكاتب صلاح عوض الله النعمان، تعرفتُ الى المدينة وكأني مكثتُ فيها طويلاً، هذه المدينة التي تُعدُ مركزاً لصناعة القطن في السودان، وصاحبة أعلى جسر فيه، وليس بعيداً أعلى جسر فيه الجزيرة (أبا)، أعلن الإمام أحمد المهدي المامته، لتخط تاريخاً جديداً للسودان تمثّل في الثورة المهدية ومقاومة الغزاة.

تعد كوستي المركز الرئيس لصناعة السكر في إفريقيا ويلقبونها بعروس النيل

نسيجها الاجتماعي تغزله أعراق سودانية ويونانية وحبشية ويمنية وسورية وهندية وصومالية



موسم الحصاد في كوستي



## إبراعات

شعر وشعراء وأدب شعبي

- قصائد
- قصص قصيرة
  - ترجمات
    - نصوص
- بيوت الشعر العربية تعبق بقصائد الحكمة والسلام
  - أدبيات
  - مجازیات
  - «دنّق ودنّق قلبي وْياه» لراشد الخضر

## كوخٌ في جوانحي

صَباحُكَ كوخٌ ساكنٌ سَفْحَ شامخ على مَدْرج للريح سَمْحِ المُسارحِ تقولُ لهُ الريخُ التي في سمائهِ متى تلتقي فيكَ المُنى ياملامحي وتحنو عليه الشمس عند شروقها تقول هُنا في جانِحَيكَ سَوانِحي صباحُكَ كوخٌ جانحٌ في خَواطري صباحكَ كوخٌ خاطرٌ في جَوانحي هنالِكَ حيثُ الروحُ تسبحُ بالمُنى تُسافرُ في غادٍ من الظِّلِّ رائح صباحُكَ كوخٌ في تِللالٍ بعيدةٍ يَمُرُّ كما الذكرى على فِكْر سارح يمُرُّ كما الوَسْمُ الذي طال ما أتى وكالناي في ثُغْرِشَجِيٌّ وصادح صباحُكَ إيماءُ لطَرْف.. بَريئة السَّرْف.. نُواياهُ .. بالروح أكتفَتْ لا الجَوارح أُنادي أنا.. بَلْ أنتَ يا أنتَ يا أنا تعالُ إلى كوخ رحيم المطامح تعالَ نُغنّي كُلَّ عَـذْب مُنَـٰزَّهِ وكُلُ جميلِ دون شيرح وشيارح تَعال نُغَنّي هذه الرُّوْحَ رُوحَنا لتصعد ميعاداً عن الطين نازح إلى حيثُ لا غلّاً إلى حيثُ لا هُويُ سِوى الوجع السّامي على كُلِّ نائح إلى حيث لا جرح إلى حيث لا رُؤي سوى رُؤيـةِ تسمو على كل جارح

تعالَ معي كوخاً على سفح سامق

هُنالِكَ ما بين المنى والجوانح



سالم الزمر - الإمارات

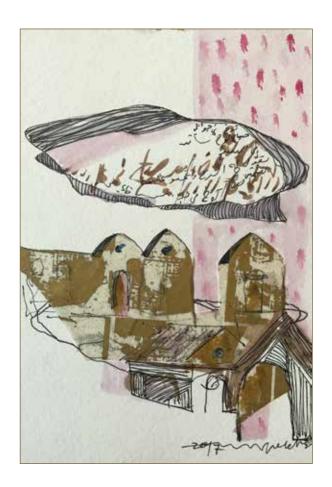

## الوهج الزائف

سرى وانسلَّ طيضاً في خفاءِ وأسلمه التداني للضياء سما مُتخطفاً هامات زهو سنيات كأنجمه الوضاء فأغرقَ نظرةً في فيض نور تدفُّقُ من مُراقي الكبرياء ولما أنْ رأى الأسدافَ تترى تكشَّفت الحقيقةُ في انجلاء فما كان العُلُوُّ سوى مَهاو وكان الكبْرُ معنى للخواء هنا نادي التكبُّرَ وهو ذاو كُمُنهدِّ تداعى من عَياءِ تدنِّي من مسامعه وألقى مقولةً نابض بدم الإخاء: تأمَّلْ يا ابنَ آدمَ حين تصحو تأمَّلْ في صباحكَ والمساء تَرَ الدنيا كإيماضِ بليلِ يه وهلُومضُ يرفُّ بلا انطفاء؟ وحتى الشَّهْبُ تفنى وهي نارٌ فكيف وأنت من طين وماء ؟ ١ تأمَّلْ فالورودُ إلى ذبول وما شادَ الفُخارُ إلى انتهاء وكم من زاهر كالشمس زاه هُوَى في حفرة بعد اعتلاء فلا أبقى الزمانُ أريجَ زهر ولا طيرٌ تُخَلَّدُ بالغناء وإنكَ لو ملكتَ الكونَ طُرّاً فإنكُ ذرَّةٌ بيد القضاء حياتُكَ ومضةٌ وغداً ستخبو وتُدفنُ في ركامِ من عَفاءِ تأمَّلْ يا أخي من قبل تمضي غداً دُنياكَ تُنثَرُ كالهباءِ تأمَّلْ وَاعْتَبِرْ فالعمرُ حُلْمٌ



رعد أمان - اليمن



متى الأحلامُ كانت للبقاء؟!

بحمد عطية - مصر

(1)

زاد هرج حديقة الميدان من حوله..

تحوَّلت تمتماته، المتسقة مع جريان أنامله الجافة على مسبحة بنية حائلة اللون، إلى رعشة تجتاح شفتيه.. تتوتران.. يزوم.. تبرز الشعيرات الدموية الحمراء متقاطعة على بياض عينيه الغائمتين السابحتين في صفرة تجتاح سواد بؤبؤيهما.. يضيِّق جفنيه على حدقتيهما، ليرصد الصوت القادم من

تهل الأقدام.. يسبقها هوس الصراخ العنيف. تتدافع أمامه مختلطة ومتشابكة.. تجتلب سخطاً وهلعاً يبدوان على الوجوه الخارجة من عتمتها المناوشة.. تحمل خوفاً يبدو على المتناثرين على جانبي الحديقة، يلتمسون فراراً منها من بعد سكينة وهدوء.

يهتز ذقنه بلحيته البيضاء المرسلة الى صدره.. يرتج مضطرباً.. يتحسس عمامته، وصديريته.. يعلو زومانه.. يجز بأسنانه المتشبعة بالأصفر المسود.. تصطك ببعضها.. تنقدح عيناه شرراً.. يرتعد تحت وهج الشمس، التي هبطت قاسية بعدما تلاشت قطعة الكرتون الصفراء التي كانت تظلل رأسه تحت الشجيرة.. وانقلب الصندوق الصغير الذي كانت تفترشه أمامه عبوات المناديل الورقية الملونة، وتناثرت كي تطأها الأقدام..

يحمَّل عزم جسمه على ساقيه المتشبثتين بأرض الحديقة.. ترتعشان..

يئز صوت الصراخ العاتي في أذنيه، يحاول تلافي المارق من جانبه الذي كاد يطيح بجسده.. حينما وصل أحدهم ليكون في مواجهته، وأصبح في مرمى الاصطدام الكامل به.. انتفض من قرفصته، منتزعاً الجلباب الملتف حول فخذيه النحيلتين في سرعة مباغتة.. يستدير بجانبه – قبل

أن يقوم – منتزعاً الجذع المائل المكسور المتدلي من الشجيرة التي كان يسند ظهره إليها.. يتطوح مستنداً إلى الهواء من جهة، ومن الجهة الأخرى يتشبث بالجذع الذي قاومه حتى انشلح من مكانه، وقد تلون بياض عينيه بالكامل بالأحمر القانى..

(٢)

لامست الأرجل الصدئة للكرسي الحديدي المتحرك، مضمومة، أديم الشارع.. فردتها يد السائق الذي استدار بخفة ليحدث فردها اصطكاكاً وأزيـزاً.. ما إن استقر حتى تبعته زحزحات الثوب البالي بالمؤخرة اليابسة.. يحدث احتكاكها بجلد المقعد صوتاً كانسلاخ الجلد من اللحم، واليدان مضمومتان على هيكل الصدر البارزة عظامه، بزهرات ذابلة تتدلى أعناقها من فروعها المرتخية، لتلامسه وريقاتها المتآكلة الأطراف.. تهتز..

يرتج رأسها.. تتسع حدقتا عينيها المكحولتين أطراف أجفانهما فاقدة الأهداب، والمحفورتين وسط تجاعيد وجهها تعترضهما الخطوط.. ينقدح منهما احمرار

شفتيها المخضبتين بطلاء أحمر قديم ومتفتت.. تعاند.. تشخص نظرتها الحادة في اتجاه الكرسى الحديدي.. تمتد أيد تمسك بذراعيها المتشبثتين فى صدرها بالورود.. تسحبها.. تحوطها من ظهرها المختفى خلف سترة شتوية سوداء مكرمشة مرفوعة الياقة.. تـزداد حدة تحديقها.. تتزحزح عجيزتها الضامرة، وكأنما نشبت عظامها في جلد مقعد السيارة،

تقتلعها.. تتجه بها

معاند.. تــزُم على

جازَّة على أسنانها فيقشعر الفم المضموم.. تبرز الشعيرات البيض المختلطة بالسود النابتة بأعلى شفتيها وذقنها.. تئن.. يتهدل جفناها ثم يستيقظان أكثر حدة..

وجهان للدهشة

تستقر فوق الكرسي.. تحضن كيسها المتهرئ بين فخنيها، تضم عليه بمرفقيها، ولاتزال يمناها متشبثة بالوردات.. تزداد وريقاتها تهدلاً وانحناء على سيقانها.. يرتج الكرسي بها حينما تبدأ في دفع عجلته بيسراها.. تتقلقل عليه.. تخايل أشعة الشمس عيناها فتنسدل أجفانها.. ولا تبقى إلا شعرة رفيعة يتسلل منها الضوء إلى عينيها.. تباغتها الدوائر الحمراء والبنفسجية.. تظلل مساحة البصر لديها تعيد إليها للحظة تتابع الأضواء المبهرة لليالِ انفلت من زمام الزمن..

تتوقف فجأة.. تحاول الانحناء نحو الوريقات التي تساقطت أمامها على الأرض.. تتلفت.. تبحث عبثاً عمن يعيدها إليها.. تتلاشى الظلال من حولها، وتستدير عائدة إلى بقعة ظليلة كانت قد لمحتها قبل التحرك، لا يتسرب إليها ضوء الشمس!!

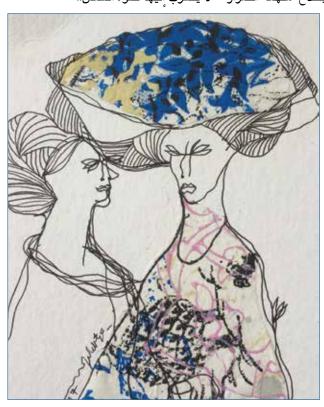

## تذكرة سفر بلا عودة!! القصة بين الشعر والسرد

تخرج بین فترة وأخرى أصوات تصرّح ببعض الأحكام القطعية في الفن والأنواع الأدبية ويرتاحون إليها، فهناك من يصرح بموت الشعر، أو من يقول إن زمن القصة القصيرة ذهب بلا رجعة. وتسعى تلك الأصوات لاطلاق العناوين اللافتة، لكنها في الحقيقة تلامس مجرد سطوح القضايا والظواهر، فلا يتعمقون النظر إليها، ولا الوعى بطبيعة سياق اللحظة الزمنية التي نعيش تفاعلاتها، لا الشعر بإمكانه أن يموت منتحراً، ولا القصة القصيرة، يمكن أن تستطيب تذكرة سفر إلى الفناء بلا عودة، فلكل نوع أدبي سماته الخاصة وتقنياته المميزة، والأكثر أهمية أن لكل نوع احتياجاً وطبيعة إبداعية، تغطي نزوعاً في الإبداع وفي ذائقة التلقي معاً لا تهبها الأنواع الأخرى، فكل نوع من الأنواع الأدبية لا يشبه الأخر، وكل نوع يضيء منطقة من الإنسان: المنتج للفن، والمتلقي له. ولذا لا مجال للمنافسة أو لموت أحد الأنواع وانتهائه.

تشبه القصة القصيرة الشعر في التكثيف، والتقاط الشعرية من سردية الكون، له طبيعة الومضة الخاطفة التي تلتقط توتراً ما، في الحدث، أو الإنسان، أو الموجودات، حيث الذبذبة العالية أو المغايرة للمتوالي والمعهود. كما تلعب على الزمن اللحظي لا الممتد. فحياتنا كما تسير في خط تتوالى فيه الساعات والأيام والسنوات والأحداث التي تشغلهم، تظل بها هذه اللحظات الومضية الكاشفة، تلك التي تشبه البرق في الاختلاف، وسرعة الوجود ودلالته حتى وإن اتسمت بالهدوء. ولتلك اللحظات أكثر من غيرها؛ خاصية البقاء في الذاكرة والوجدان من غيرها؛ خاصية البقاء في الذاكرة والوجدان

كل الأنواع الأدبية تضيء منطقة معينة من الإنسان علىالرغم من أنها لا تشبه بعضها



د. أماني فؤاد

الإنساني أكثر من الحكايات التي تحدث دوماً وتمتد وتتكرر.

كما تتعامل القصة القصيرة رأسياً مع تقنية الزمن، اقتناص اللحظة المنفلتة، ودلالة الحدث الواحد الفارق، ما يكتنزه التفرد.. ولذا سيظل الاحتياج إلى تلك اللحظة المشحونة بدلالاتها ومغايرتها يضمن استمرار القصة القصيرة كتابة وتلقياً. وبالطبع يضاف إلى تلك الميزة شغف الإنسان الرئيس بالسرد منذ خليقته.

والقصة عكس الرواية، فالأخيرة من خصائص سرديتها أن تتحرك أفقياً، في زمن ممتد في الحاضر أو تقافزات حرة في الماضي أو المستقبل، هذا عدا خصائص أخرى كثيرة تميز كل نوع، وتشبع عند الكاتب مناطق إبداع مختلفة، كما تهب القارئ خطفة اكتشاف، أو مفارقة، أو تزيح الستار عن رؤية ما.

لا تتنافس الأنواع الأدبية بقدر ما تحقق تكامل مواهب الكتابة عند المبدع، واللعب على نوعيات مختلفة من الاحتياج، وعند المتلقي أمضاً.

يمكننا أن نلاحظ تسيد الرواية في الحظة الحاضرة التي نعيشها، وقلة إصدارات المجموعات القصصية نسبياً، وذلك للعديد من الأسباب:

تعدد الجوائز التي رصدتها المؤسسات لكتابة الروايية، وهو ما أغرى الروائيين للاستزادة من الرواية على حساب القصة، بل ودفع كتاب القصة نسبياً للتحول عنها، فالجميع هذا الكائن المادي الذي يريد أن يلبي طلبات عصر الاستهلاك وطغيان التسلع. هذا عن أن الروايات التي تفوز بالجوائز تتم مشروعة في الانتشار والعالمية كما يتصورون. القصة القصيرة المميزة فنياً تحتاج ألى قصاص مبدع فائق المستوى؛ ليلتقط هذه الروح الشعرية في القص، ويمتلك قدرة المغايرة والتجريب والتفرد، حيث المعالجة المغايرة والتجريب والتفرد، حيث المعالجة

الفنية لما لا يلتقطه الكثيرون الذين بإمكانهم من خلال سردية واسعة، أن يعوضوا تلك الميزة والقدرة والفرادة بأنواع وتقنيات متعددة تشملها الرواية، فتجعل لنصوصهم مستويات أخرى تغطي افتقاد تلك المنطقة المتوهجة والمكثفة من الإبداع التي تحتاج إليها القصة.

- كما تُقبل دور النشر على طبع الروايات وتدفع لمبدعيها، في حين تأخذ التكلفة المادية للإصدار من كاتب الديوان والمجموعة القصصية لنشر نصوصهم.

من تقنيات الرواية أنها يمكن أن توظف في سردياتها مشاهد لها سمات القصة القصيرة وخصائصها نفسها، ويتضمنها النص الروائي كجزء من تشكل سرديته، وهنا يشبع القاصُ فضوله ورغبته في كتابة هذا النوع متضمناً في الرواية.

كما لم يزل هناك بعض القصاصين المخلصين لفن القصة القصيرة، والذين لا يرضون بغيرها بديلاً، مثل القصاصين: محمد المخزنجي في مصر، ومحمد خضير في العراق، وهما من الجيل الذي حقق رسوخاً في القصة القصيرة، كما يكتبها هشام البستاني في الأردن بنوع من التجريب الشعري الرائق، ونصوصهم على درجة فائقة المستوى الفني والفكري، كما أن هناك من الكتاب من يزاوج في إنتاجه بين الرواية والقصة القصيرة، ولهم أعمال مميزة، وسيظل للقصة القصيرة بريقها الفني وذائقتها المميزة، خاصة لو شجعت المؤسسات، والملتقيات، وورش الكتابة وجودها، وعززته بالجوائز والتكريم والترجمات، وهو ما قام به ملتقى القصة القصيرة في مصر، والذي ستعقد دورته في الأشهر القليلة القادمة، ومثل هذه الاحتفاليات والجوائز تعزز النوع الأدبى، وترغب المبدعين في كتابته.



ترجمة: رفعت عطفة تأليف: أندرسُ إيبانييث \*

فى مقاطعة نهر الشمال يحكون حكايات كثيرةً عن زوجة اللص سان. يقول بعضهم انها كانت ابنة أحد جباة الضرائب؛ ويؤكّد آخرون أنّها من دم نبيل، وهو أمر غير محتمل. كانت زوجة قاطع الطريق تُدعى كاميليا بلانكا اختطفها قطّاعُ الطرق، حين كانت طفلة تقريباً وحملوها معهم الى جبل الغيمة (الذي كان بالنسبة الى آخرين جبلً الروح)، مارّين عبر ممرِّ جرف كي يقدّموها لملك قطّاع الطرق، الجبّار سان. كانوا ما مجموعه خمسة مخطوفين؛ كاميليا ووالداها وخادمة عجوز وصبية.

كان سان وقتذاك في أوج قوّته ويسيطر على كلّ المنطقة، وكانت شهرته تنتشر دون توقّف عبر السهول، وتتسرّب عبر الممرات والجروف التي تخترق الجبال وتنزلق في النزوارق التى تجرى باتجاه أسفل النهر، متقدّمة مع القوافل بتؤدة، لكن دون توقّف. الامبراطور نفسه كان قلقاً.

لم تكن كاميليا جميلة على وجه الخصوص، كانت شديدة السمرة، نحيلة، وناتئة العظام. عيناها صغيرتان وبرّاقتان، وشفتاها رقيقتان وجافّتان. بل انّها كانت طفلة تقريباً، كان تعبيرُ وجهها صلفاً. كل المخطوفين ركعوا جميعاً أمام اللص سان، على أمل أن يُنقذوا حياتهم، باستثناء كاميليا بلانكا.

-المسى الأرض بجبينك، يا فتاة -قال لها رجال قاطع الطريق سان. اقترب منها واحدٌ منهم كي يضربها بالسيف، لكنّ قاطع الطريق أوقفه بايماءة.

- ألا تخافينني؟ -سأل الطفلة.

## زوجة قاطع الطريق

- بلى - قالت وهى ترتعد من قدميها على الأرض تُلامسُ جباههم الغبار. وحتى رأسها- لكننى أعرفُ أنّك ستقتلني في كلّ الأحوال. اذا ما متُّ وأنا أنظر الى الأرض، سأذهب إلى الجحيم. أَفضُّلُ أن أموت وأنا أنظرُ الى السماء.

أطلق اللصُّ قهقهة.

- يا صغيرة - قال لها- هل تؤمنين بهذه الأشياء؟ لا يوجد سماء ولا جحيم.

- هذا ما لا أعرفه ولا تعرفه أنت -قالت كاميليا بلانكا.

لزم قاطعُ الطريق الصمتَ وراح يحكُ لحيته، علامة على أنَّه كان يُفكِّرُ بعمق. كانت الفتاةُ هناك أمامه، تنظر الى عينيه، بينما المخطوفون الآخرون ما زالوا راكعين

- هل تريدين أن تُنقذى حياتك؟ -سألها اللصّ- سأعفو عنك اذا ما قَتَلْت الآخرين.

رفضت كاميليا بلانكا السيف الذى قدّموه لها واختارت سيفاً قصيراً. راحت تقتل الأربعة، الآخرين، الواحد بعد الآخر، لكنّها كانت تقول لهم قبل أن تجزُّ حناجرهم أن يرفعوا وجوههم وينظروا إلى السماء، بلدِ مالك الحزين والصقر، سَكَن الخالدين.

\* قاص وروائي إسباني (مدريد ١٩٦١) حاصل على عدد من الجوائز آخرها الجائزة الوطنية للنقد. من أعماله موسيقا العالم (٢٠٠٣) وآخرها، تلألأً، يا بحر الجنّة (٢٠١٤)

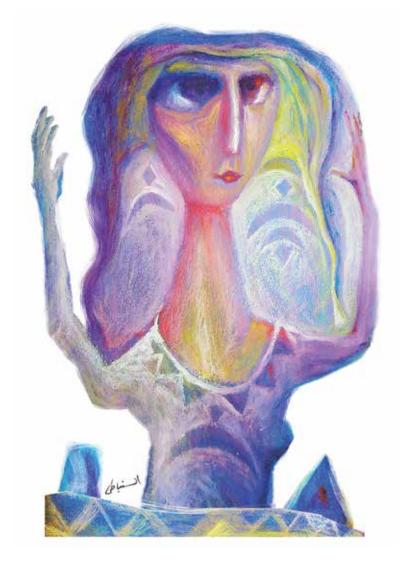

# عاش الحياة التي لا حياة سواها أحمد دحبور صارت حياته القصيدة

أثبتت تجربة الأدب العالمية، أن الشاعر لا يمكنه القفز خارج أسوار بلاده، إلا إذا أخذ تلك البلاد معه إلى خارجها! أحدهم يقول إن البيئة المحلية للكاتب هي سبيله للوصول إلى العالم/ إلى الآخر. وهذا ما فعله شعراء فلسطين، ومن أبرزهم الولد الفلسطيني الشاعر أحمد دحبور، الذي أخذ فلسطينه معه حين رحل عنها، مرة إلى لبنان (بعد النكبة)، ومرة إلى سوريا في مخيم للاجئين، ثم عاد معها / إليها، ليعلن البقاء فيها الى الأبد.

كحال الكثير من شعراء فلسطين، عمر أحمد دحبور أعوامه بالشعر، فصارت حياتُه القصيدة، وأصابعُه الكلمات. وقف قريباً من أهله، وانحاز لوطنه حاملاً راية الشعر، موقناً أن فلسطين هي البوصلة، وأنها الحياة التي لا حياة سواها. يعيد تكوينها في كتاباته، وهي الأنقى والأبقى، برغم حرائقها التي تندلع في قلوب شعبها، قبل اندلاعها أمام عيونهم.. في البيوت والكروم وأجساد الأبناء!

بين موت الغريب ودمع الغريب كلامٌ / وها إنني أتكلم باسم حرائقنا الموشكة / كنت أقبل بعض النصائح / لكنني في زمان المذابح / أختار قلبي.. فأبقي على جمرة طيَّ ثوبي / وأُلقي بنفسي إلى التهلكة / فالطريقُ إلى البيت شائكة / والطريقُ إلى

قصائده وأغانيه خلقت وعياً جماهيرياً واسعاً بالقضية ولا شيء سواها



هذا ما فعله دنقل مثلاً، وقاله في «لا تصالح». وهذا كذلك ما فعله دحبور، وظل يردده في جميع كتاباته الشعرية:

فليهربوا.. إن سيل الدماء يسد الطريق / كيف ترثي الصديق لل كيف ترثي الصديق ولا تفتح النار / هل دار في خَلدِ النار أنك تنسى!

هي أسئلة لا تضع خلفها علامات الاستفهام، قبل أن تضع علامات تعجب كثيرة. هنا تتّحد الأسئلة في بحثها عن المصير والضمير، فلا فرق بين سؤال دنقل: هل يصير دمي بين عينيك ماءً، أتنسى ردائي الملطخَ.. تلبس فوق دمائي ثياباً مطرزة بالقصب؟

وسؤال دحبور: هل دار في خلدِ النارِ أنك تنسى؟

اختار هؤلاء الشعراء أن لا ينسوا، وكان أحمد دحبور من الذين تذكروا البلاد، وأعلوا راية العناد، وتقدموا صفوف المواجهة، ولم ينتظر يوماً تعزية من أحد.



عبدالله أبوبكر

#### شاعر رفض الهزيمة ولم يقبل سوى الانتصار بروح فلسطينية عنيدة

لستُ أطلبُ تعزيةً / لستُ أكتبُ أَهجيةً / لا أسددُ للقلبِ مرثيةً / لا أبرئُ نفسي / ولكنني أتساءل.. من كسرَ الآنيةْ؟!

قرّر دحبور، أن يقول الشعر كما ينبغي للشعر أن يكون عن فلسطين، ولم ينشغل أبداً بالقصيدة التي لا تلامس كلَّ ما يمكنه أن يقف على أرضها.. من بشر وشجر وحجر.

أغنيات كثيرة، وقصائد أكثر، خلقت وعياً جماهيرياً واسعاً بالقضية، التي هي فلسطين، ولا شيء سواها. كتبها دحبور، فكان من ضمنها ما تحوّل إلى أناشيد وطنية، تطلب من العالم أن يشهد على الثورة، في بلاد يحتلها الرصاص وتحيطها النار في البحر والجو والبر، وتحاول آلة الحرب تفتيتها وتخريبها ليصبح الدمار فيها كاملاً.

كانت لغتُه سهلةً طائعةً تذهب في أبعد الجهات، وتصلها، لأنها لم تكن أبداً حمّالةً أثقال أو أوهام. وكانت مفرداتُه سربَ طيور تتعلقُ في خيوط الغيم، ونجوم الأرض، لتقول الحكاية، وتكملها إلى نهايتها التي لا تنتهى.

أحمد دحبور، الولد الفلسطيني الذي ترك صورته معلقة على جدار البلاد، هناك في الأعلى، حيث لا تسقط الأشياء ولا تهتز.

## هذا الفؤادُ..

يصبو فـؤادي ويلهو مترفأ مرحا في مرج أشواقِه حيثُ الهوى سَمَحا نشوانَ من قَـدَح يحلو الْرُضابُ به حتى وإنْ لمْ يلامسْ ثغرُه القدَحا في خفقه للهوى لحنٌ على وتر أو أنه بلبلٌ في غصبه صَدَحا تموجُ فيه بحارُ العشيق عاتيةً وكم بأمواجه منذ الصّبا سَبحا شرابُه من صَفيِّ الحُسْن يرشفُهُ وعطرُه من أفانين الرُّؤى نُفِحا يلوِّنُ الشِّعرَ في وصفِ الجمال فإذْ بِالشُّعرِ يصبحُ زهرَ الدُّوحِ أو قُزَحا ما أورثَ الوجدُ حقداً في جوانِحِهِ ولا قسا في الهوى، حتى وإن جُرحا إن أسرفتُ في دروب الهجر فاتنتي تراه في غمرة الألام قد صَفُحا فكم على زفرة الأشبواق أحرقًهُ جمرُ النوى وبسيفِ الهجر كم ذُبحا هذا الضوَّادُ.. بنور الطُّهر منجبلٌ يضيء حبّاً فتغدو الحالكاتُ ضُحى يخطُّ وجْداً حروفَ الحبِّ من دمِهِ في سنديان الرُّبا أو في صميم رَحى وليس قلبي إذا ما خَطُّ أسطرهُ



عبدالكريم يونس من أسرة المجلة

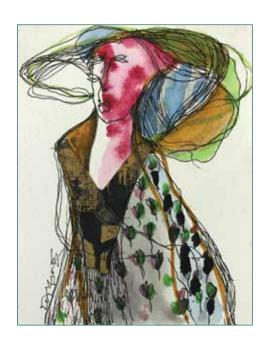

(كعاشق خطُّ سطراً في الهوى ومحا)

<sup>(</sup>الشطر الأخير من قصيدة الأخطل الصغير)

## عبث القلم





محمد العمادي / الإمارات عبث المتاهة وانكسار الظل ما بين الحقيقة والخيال له حضور يدهش المعنى ويجتاح الطرائق والمذاهب والزوايا في خشوع قد تلبسه الذهولُ. وقوافل التاريخ تمضي بين كثبان الحياة على امتداد وجودنا من فجر ذاك البدء حتى نهاية هي ربما لا تنتهي إلا إذا تعب الفضولُ. كل المعارف والخبايا والخطايا والملاحم والقصائد والكبائر والصغائر في عصور قد مضت أو ربما في هذه اللحظات من زمن الكتابة أو بعيدٍ لست أدركه لعله كله وهم أسبطره على ورق تملكه الجمالُ. لا لست أدري ما الذي يجري لأني داخل الأشياء خارجها وبعضي كله كلُّ وكلى بعضه بعضٌ تعبت وليت يسعفني السؤال.

## مازلتُ أعلو

أعلو



ترجمة: باسم محمود \* تأثيف: مايا آنجلو \* \*

ربّما تسيء إلى سُمعتي عند كتابة التّاريخ

بافتراءاتكَ الباغية وأكاذيبكَ المُلفَّقَة،

لكن، مازلتُ أنا؛ كما الهواء.. سأعلو.

خارج البيوت المُتداعية للتاريخ المُخزي أنا أعلو عالياً؛ أبنغُ من ماضِ ضاربةٌ جُنورُه في الألم أنا أعلو أنا أعلو أنا مُحيطٌ أسود، رحبٌ ومُتقلِّب، دافقاً مُتشامخاً أواكبُ التَّيَار.

تاركاً من خلفي لياليَ من الخشْيةِ والهَلَع؛ أنا أعلو صوبَ فجرِ جَليِّ ساطعِ على نحوٍ مُدهِش؛ أنا أعلو

آتياً بهِباتِ أجداديَ التي قد منحوا أنا؛ أنا حُلم المُستَعبَدِ وأنا أمَلُه؛ أعلو أعلو أعلو

\*\*شاعرة وكاتبة أغاني وناشطة حقوقيّة أمريكيّة، وُلدت في الرابع من أبريل عام ١٩٢٨، نشرت العديد من الدواوين الشعرية والمقالات، منها: (أعلمُ لماذا يغرّد الطائر الحبيس)، و(ما زلتُ أعلو)، الذي منه هذه القصيدة. وقد حصلت على أكثر من ثلاثين شهادة دكتوراه فخريّة. تُوفِّيت في الثامن والعشرين من مايو عام ٢٠١٤.

\* كاتب ومترجم من مصر.

ربّما تسحقُني تماماً بأقدامكٌ في الوحل لكن، مازلتُ أنا، كما الغبار. . سأعلو. أتُسيئكَ عَجْرَفَتي؟ لِمَ أنتَ مُطوَّقٌ بسبب هذا بالكآبة؟

لأنّني أسيرُ كما لو قد ملكتُ آباراً من

النَّفط؛ تضخُّ في حُجرة نومي.

كما الأقمارِ والشُّموس، بيقينِ حقيقةِ المَدُّ والجَزر، تماماً كما الأمالِ تطفرُ عالياً؛ سأظلُّ أعلو.

تُراكَ رُمتَ رؤيتي مُنكسراً؟ برأس مُنكَّس، وعين ذَليلة؟ وكَتِفُ تتهاوى كما تُسقطُ العَبَرات؛ وقد أوهنني نحيبيَ المُستَجْدِي؟

أيُغيظُكَ غُروري؟ لا تأخذ الأمرَ بصرامة على نحوِ مروِّع؛ «لأنّني أضحكُ؛ كما لو قد ملكتُ مناجمَ من الذَّهب أستخرجُه من فناء بيتي.

> ربّما تُمطرُني برَصاص من كلماتِك، ربّما تطعنُني بنَظَراتِك، ربّما تقضي عليَّ أنثَ بكراهيتِك،





ظبية خميس

لطالما داعب الفرنسي غاستون باشلار مخيلة الشعراء والكتاب العرب عبر أعماله المترجمة، خصوصاً كتاب «جماليات المكان». وفي «شعلة قنديل» الذي ترجمه خليل أحمد خليل، يكرس كلماته للشعر عبر النور والنار، ورمزية القنديل أو الفنر أو الشمعة، تلك النار القديمة التي أشعلت الكثير من النور داخل عقول وقلوب أدباء وكتاب وشعراء عبر العصور. يقول باشلار: فما يسمّى حياة في الإبداع والخلق، يكون في كل الصور وفي كل الكائنات، روحاً واحدةً وحيدة، ويكون شعلة فريدة.

الشعلة ترافق الحلم، وفي الظلام الذي تبدده، هي حلم النائم الذي يبدد صمت السبات. وهنالك العزلة، أيضاً عزلة الكاتب، وعزلة الحلم في مقام النوم. ويرى باشلار أنه من القنديل إلى المصباح، هناك نوع من فتوحات الحكمة بالنسبة إلى الشعلة، حيث تؤدي دورها كواهبة للضوء. بين الشعلة والساعة الرملية تتدفق ذاكرة الإنسان والتأمل والكتابة.

الشعلة ترافق الحلم.. حلم النائم الذي يبدد صمت السبات

## ورمزية القنديل عند باشلار

#### يرى باشلار أنه من القنديل إلى المصباح تحققت فتوحات الحكمة

النار والنور والتنوير. يقول لويس إيميتيه: «عزلتي باتت جاهزة

لحرق من سيحرقها».

ويقول جان دي بوشير: «أنا هو الباطن، محور ألسنة اللهب».

ويصف باشلار الشعلة بأنها تضج، الشعلة تتأوه، فهي كائن يتعذب وأنها تكشف نبوءات قادمة. يكتب عن جانبها الصوفي والروحي، أيضاً. ويستشهد بجوته الذي قال: أريد أن أحمد الحي الذي يتطلع إلى الموت في الشعلة في عذوبة ليالي الحب.

بل إن الشعلة سبب في التسامي الذي يمتد إلى أبعد من لهبها، ويتساءل كلوديل: من أين تستمد المادة الانطلاق كي تنتقل إلى خانة الإلهي؟ فيما يقول نوفاليس: النور هو جني مسار النار. وقد قال أيضاً: النور يصنع النار. فيما كتب كلود سان مارتان: إن حركة الروح هي مثل حركة النار وتصنع نفسها وهي صاعدة. ويقول ماترلينك: «ليس في مستطاع الشجرة أن تغدو سوى شعلة زاهرة، فيما يغدو الإنسان

شعلة ناطقة، والحيوان شعلة ضاّلة».

النوريقدح النار

كل شيء في الحياة لا بد من إشعاله ليكون. وحتى فكرة الخلود والفينيق هو تلك الشعلة التي تنبثق من تحت الرماد. كل كائن يحمل بداخله شعلته. يرى باشلار، أن الأزهار هي ألسنة لهب وشعل تريد أن تصبح نوراً.

ویقول ت.س. إلیوت: «لم تكن النار والوردة سوى شيء واحد».

كتابة باشلار كتابة حامية يفلسفها، ويأتي بالكثير من الأمثلة من شعراء وكتاب من ثقافته، ليعبر بهم إلى فكرته أو حلمه المكتوب. النور يصنع النار، الشمس ونار الوجود، والمخيلة والقنديل ونور الكتابة، والروح التي تضيء الجسد الحي. كل الكلمات نور ونار من مخيلة متقدة، ألا وانطفأ قلمه وانطفأت مخيلة. بين النور والنار والاستنارة تكمن حياة البشرية بأكملها منذ أول حجر قدح النار، وحتى زمن الكهرباء المشتعلة في كل مكان على كوكبنا هذا.

تكمن حياة البشرية بأكملها منذ أول حجر قدح النار



أمل المشايخ/ الأردن

#### رزنامة

كانت تقلّب أوراق الرزنامة باحثة عن مواعيدها ومناسباتها، كانت أوراق الرزنامة كلها أربعاء منذ أن التقيا ذات أربعاء.

#### سندريللا

حين دقت الساعة الثانية عشرة، كل امرأة في المقهى حملت معطفها ومفاتيحها وغادرت على عجل.. في الصباح كان درج المقهى يعج بأحذية نسيتها النِّساء ..

#### في المقهى ليس ثمة أمير.

ليلى والذَّئب مازال أحفاد الذئب يروون الحكايات عن ليلى الشِّريرة التي خدعت جدهم الطيِّب، ومازال أحفاد ليلى يتساءلون: لماذا سلكت جدتهم الطُيِّبة الدّرب الطويل، في حين سلك

#### الشَّقى؛ وحدي أنا أعلم سرّ الحكاية.

الذُّئب الغدّار الطريق القصيرة؛ عصفور شقى

كان يسترق السمع قال: لما وقعت ليلى في

غرام الذئب وافقته على هـواه- هكذا تفعل النِّساء حين يعشقن- وشوشني العصفور

«بابا.. لقد تناولت العشاء مرتين، هل ستحضر لى جائزة؟» هكذا قال الطفل الذي يجلس أمامٌ جهاز البلاي ستيشن، في الحيّ الأنيق غرب العاصمة، فيما قالت المرأة التي جفٌ ضرعها في مخيم اللجوء في القرن الإفريقي: لا تأت على كل ما في الطبق؛ دع شيئاً لأخيك الرّضيع يا ولدي.

في الخيمة المجاورة ليس ثمّة قدر لتطبخ المرأة حجارة تسكت بها صغارها حتى يناموا. فى زقاق مخيّم الجوع ليس ثمّة عمر يتفقّد

#### اعتذار

ثلاث وردات بلون الفرح أهداها لها هذا المساء...«هي السنين العجاف التي انتظرتها بدموعى لأكون قربك، وليالي المقمرات التي كنتها لك، وأيامى الحالمات التي أتمناها

## قصص قصيرة جدا

معك» هكذا قالت حين أعادتها اليه.

كلما خرجا في عمل أو نزهة قال لها: بي شوق إلى البيت؛ ليس ثمة ما هو أجمل من

قالت: فإن لم يكن البيت فأين؟ قال: أصعد إلى غيمةٍ فأكتب قصيدةً ثمّ

قالت: الى أين؟ فات. قال: إلى البيتِ. أحلام

«إنهم بارعون في اغتيال الأشخاص الذين لديهم أحلام»، هكذا قال رائد الفضاء عن رؤسائه، حين سرّحوه من عمله، وهدّدوه حين أراد أن يبني صاروخاً خاصاً به.

«أنا فخورة بك» قالت الأم لولدها الشّاب الذي دعم حلم والده.

«هنا تعيش الأحلام» قال رائد الفضاء بينما كان يتحسّس خاتم زواجه حين وصل إلى المدار الخارجي للأرض.

«سنذهب الى المطعم لتناول البيتزا» قالت الطفلتان حين نجح والدهما في مهمته، وعاد الى الأرض.

#### طاووس

قال لها: مازلت أراك في الرابعة والعشرين، وأسمراب من الطواويس تسير وراءك، غصن أخضر نبت في سنواتها الأربعين وسيال العمر أنهاراً من

#### يتم

قال لها: في غيابك أشعر باليتم.. وأنت؟

قالت: أما اليتم فقد شربته كؤوساً مترعة، وأما غيابك فهو الضّياع.. يا لأيامي إن مس طيفك جذعها تساقط الفرح شهياً.

#### شهید

لم تنزو أمّ الشّهيد في ثياب الحداد كما أوصاها ذلك الشّاعر الرِّقيق، فقط كانت تسقى بنفسجة فوق

قبره.. وحدها البنفسجة كانت ترى الشهيد يستيقظ كل صباح مع الشّمس، ويهتف في الأكوان: صباح الخير ماما.

#### حلم

ركضت الجموع متدافعةً لا تلوي على شيء، كلّ كان يحثّ من أمامه على أن يسرع وإلا طاله الهلاك، ما مِن أحدِ تجرأ أن ينظر إلى الخلف، الا صبية حانت منها التفاتة فرأت طائراً ضخماً يخرج من البحر فاغراً فاه.

حين فزعت الصبية من نومها كان الغلاء

#### صداقة

كانت الصبية في المقهى توزع (اللايكات) و(الكومنتات) على منشورات أصدقائها برقة فراشة وتبتسم، الشاب الذي كان يجلس على بعد طاولتين - كغريب مله السفر - كان يتحرق لهفة، ولسان قلبه يهتف: أرجوك أضيفيني.

حين انفض جمع النساء بعد الحفلة الباذخة، غادرتْ على عجل وركبت سيارتها، أغلقت النوافذ والأبواب، تنفست الصعداء ثمّ أطلقت زفرة حرّى، لقد كانت على موعد مع



## رحلةُ عابر

خمسونَ موتاً قد أصبنَ دفاتري فدعي القصائدَ إنهنَّ لزوبعَه مري على الكلماتِ مِشيةً عابر لا تستريحي في ظلالِ الصومعَه تَعَبِانِ مِرًا بِي، وبعدُ مسافرٌ والقلبُ يبحثُ عن فوادِ روّعَه أثقلت قلبي حين غبت ثلاثة ومسيرُ ظلك في سطوري أفزَعَه قد سار رحلة شوكتين ووردة حين التقى برصاص هدبك مصرعه قلبي مهبُّ الريح، نسمةُ عاشق كلّ النوافد في سطوري مشرعه لا تمنحيني الدمعَ إنيَّ رحلةٌ خطُّ الغروبُ دروبها دوماً معَه حمّلتُ بحرَ العاشقينَ مضلتي وأسيرُ في الدنيا ثقيلَ الأمتعَه سافرتُ في عينيكِ رحلةَ غائب حينَ اختلستُ الحزنَ كي لا أتبعَه هذا الكتابُ الأدمييُ مشرّعُ



لؤي نزّال / فلسطين

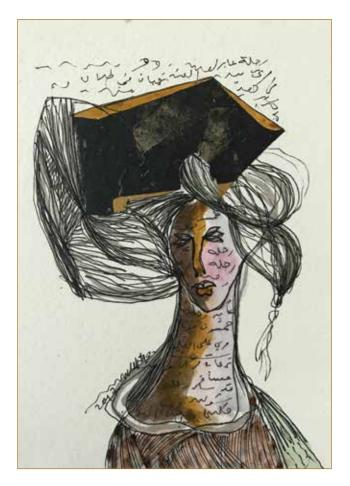

جهراً أحبكِ في زمان الأقنعَه



غسان حداد - سوريا

لقد اعتادت مسنّات أهل الحي عليها، تلقنهن معارف وعلوماً ما سمعن بها قط، حتّى تبدّلت سلوكيّات معظمهن الى الأفضل. كما اعتدن غيابها يوماً آخر، حين تنوى الخلود الى أحزانها، لتسترجع اجتراراً ذكريات وتداعيات لم تستطع احداهن ولوجها.. ولكن لم يعتدن غيابها الطويل، ولا سيما أنها لم تبرح كوخها منذ أمّته وحيدة قبل عقود . ولمّا شاع خبر اختفائها، قرر بعض رجال الحى اقتحام كوخها برفقة المسؤول، يومها عثروا عليها ، الحشرات الطيارة والدابّة تقتات من أجزائها الطرية، وإلى جانبها رسالة مرتبكة ومضطربة!!

تقول الرسالة: صار لزاماً أن أروى لك ما كنت تتساءل عنه، وكنت بدورى أضنّ عليك بالسرد، خشية أن تتأثّر فيعوق هذا تفوّقك ونجاحاتك.. لأنه، مازال شرقنا يرزح تحت نير فوبيا العادات والتقاليد المجحفة. في سنتي الجامعيّة الأخيرة؛ وكنت أدرس في كلّية الآداب قسم اللغة العربيّة، تعرّفت إلى والدك الذي كان أستاذاً لمادّة (الأدب المقارن)، أحببنا بعضنا حتى لقبونا (جميل وبثينة)، لأن اسمينا كانا كذلك فعلاً.. فور تخرّجي قررنا الزواج رغم اعتراض الأهلين من كلا الطرفين، لاختلاف العائلتين في كل شيء حتى جغرافيّاً، وكان إصرارنا أكبر من اعتراض الأقارب وسلطانهم.

بداية، واجهت علاقتنا صعاباً

رسالتي الأخيرة إلى ولدي

جمّة، ثم بلغت محاولات الإقناع حدّ التهديد، لأن أولئك القوم لا يعرفوا معنى كلمة (حب)، تلك التي تشكّل حاؤها قوّة حصان باء عربتها ذات العجلة الواحدة المتوازنة جداً.. ولمّا اشتد الوطء علينا قررنا فرض الأمر الواقع؛ باللجوء الى (المنكر اجتماعياً) حسب تعريفهم. وقيّض لنا الاختفاء زمنا حتى بدء العام الدراسي الجديد، زمنها، كنتَ مضغة في رحمي لم ترفّ بعد كغازات في الأمعاء. كدنا نطير فرحا يوم اكتشفنا ذلك، لم تدم فرحتنا طويلاً، فقد تبيّن لوالدك أنه فصل من الجامعة بطريقة الطرد التعسفي، لم تكتف إدارة الجامعة بذلك، إذ منعوا حصولي على براءة التخرّج. وبدوره حرم والدك من الإرث العائلي، وتبرّأ ذوي منّى كابنة لا شرعية حملت لهم الشرّ والعار، فقررنا الانتقال الى بلد بعيد؛ كى ننعم بحب صادق ووفاء نادر وإيثار تام وإخلاص

ليلة موجعة؛ يوم أخبروني أنهم عثروا على والدك جثّة مضرّجة فوق رصيف لم يعرف النور.. فور تلقيت الخبر هَمدَتْ حركتك، لكننى لم أعر الأمر أهميّة تذكر.. بل أطلقت على نفسى وعداً، أن أخلص لذكراه ولك بالتحديد، وألا يشاركني أحد سرير نومى غيرك، حتّى يشتد عودك. فيما بعد صرت هاجسى المخيف، هل

مثالى، في تلك الآونة صارت حركاتك

داخل أحشائي نعيماً وأنسا رغم الفاقة

وقصر اليد.

سيخطفوك لحظة سهو منّى؛ وأنت تلعب مع أترابك؟ هل سيلحقون بك الأذى عندما تكبر ليضاعفوا من عذاب سيودى بى الى مهاوي الردى؟! عندها قررت اللجوء إلى مكان قصى، وسكنت كوخاً يئن تحت ثقل الثلج ساعة يصفر الزمهرير، أرقب حركاتك الليل بطوله، يشارك سهدى صوت نای یجرعنی أحزاناً اضافیة وهی تجرّح الصمت بأنغامها، لكن كوخنا كان منعشاً للنفس أيام كنت أجمع الحطب في الربيع والصيف.

ذات يوم كنت فيه بعمر الأريج المتضوّع؛ سألتني أن أشتري لك حصاناً خشبياً كالذي عند ابن جارتنا، تلك التي كانت الأقرب الى نفسى وروحى، بدورى طلبتُ منها ذلك، وكُنتُ على دراية برغبتك قبل أن تبوح بها، يومها وَعَدَتنى أن تبتاعه من الحانوت ذاته؛ فور تسلمها راتب والدك بالتفويض المعطى لها، وجاء الحصان قبل الموعد، سألتها، فأكّدت لي عدم درايتها، لكنها أسرّت لى بأنها قد روت لبعض جارات الحيّ رغبتكَ، رحمها الله، كانت صديقة صدوقة.

كان قلبى ينوس مع حركة حصانك واهتزازه، يرجو حوافره الخشبيّة ألا تسرع خشية تكبو، وأن ترفق بك فلا تجمح.

ولمّا صرت في السابعة وكان نجاحك المدرسى باهراً، وعدتك أن أشترى لك بلبلاًا في قفص رحب، شريطة أن يستمر تفوّقك وتبالغ في طاعتك.. فوجئت ذات

مساء بالهديّة، وصار البلبل يشدو في حضورك حصراً، ويصمت عند غيابك حتى تعود، كأنكما شقيقان سياميّان متحابّان

ولمًا تجاوزت المرحلة الاعداديّة آليت عجلة هوائية، لقد كان نجاحك باهراً متفوّقاً على المنطقة بأسرها.. ولكنّ ثمّة من اشترى لك الهديّة الموعودة فور صدور النتائج.. وصار ضغط شراييني يرتفع كلُّما حملتها وخرجت من الكوخ،

> أجلس قرب النافذة قبالة ملعبك، أتابعك بعيون لا تـرفٌ، وأنـت تقلّد بهلوانات غلمان الحي. وتزايد وجلى من أمرين اثنین، أن تفارقنی بعد حصولك على الثانويّة العامّة، وأن يصيبك مكروه إذا عرف أهل الإجرام بك .. وغادرتنى متفوّقاً الى الجامعة فكانت هديتك لى هذه المرّة أن حصلت على منحة خارج القطر، وفوجئت عندما خصصوا لى راتباً متواضعاً لقاء حبى كولاء وتضحيتي كثناء، فصرت أجمعه وأخبئه الى جانب الهدايا التى کنت ترسلها، کی أزفّك وعروسك يوم عودتك من بلد تخصّصك العلمي.. وطال انتظاري بني، وطال غیابك، وما كان یغنینی ولا يجدي، سماع صوتك من خلال أثير ذلك الهاتف الشيطان، لأننى كنت في أمسّ الحاجة لأن أضمّك إلى صدرى لتسمع خفق قلبى؛ الذي ما انفك يرفق بك، أن

دائمة التحليق حولك لتحميك، تعبر سحيق الوادى البعيد وقمّة الجبل الشاهق، كى تستطلع أحوالك.

ها قد صرت في أرذل العمر بني، أن أوفى بوعدى؛ فألبّى رغبتك بشراء وشارف مشوارى على بلوغ آخر شوطه، حيث تنتظرنى البوّابة السوداء فاغرة

تبدّلت، بالتأكيد، لبُعد السنين، فروحى جوفها، لقد صار تنفّسي بطيئاً متقطّعاً ينشد السكون، وصوتى صار متهدّجاً ينشد الصمت الأبدى، وغدت الأيام معدودات.

أي بنيّ المتحجّر في أحشائي، منذ اليوم الذي تأكّد لي فيه مقتل والدك، أحسست بأن روحك لحقت به .. ولهذا آثرت اصطحاب جثمانك إلى قبري، لنظلٌ معاً.





## بيوت الشعر العربية تعبق بقصائد الحكمة والسلام والإنسانية

شهدت بيوت الشعر العربية في الشهر الفائت العديد من الأمسيات الأدبية والشعرية واللقاءات الفكرية

بحضور حشد كبير من الشعراء والأدباء والمبدعين العرب، الذين ناقشوا عدداً من القضايا والموضوعات الثقافية وألقوا قصائد بمناسبة شهر رمضان المبارك، وسط تفاعل جماهيري كبير.

> من جهته استضاف بيت الشعر بالشارقة ضمن نشاط منتدى الثلاثاء، كلاً من الشعراء: فاتح البيوش من سوريا وهبة الفقى من مصر وعبدالله أبوبكر من الأردن، في أمسية شعرية رمضانية تجلت فيها الروح الايمانية وحب الوطن والإنسانية والسلام، وحضرها محمد البريكي مدير بيت الشعر وجمهور لافت من الشعراء والإعلاميين ومحبي القصيدة، وقدمتها الكاتبة أمل المشايخ.

> افتتح الأمسية الشاعر فاتح البيوش بأبيات اختزلت وجعه العربى وهموم الانسانية التى تعانى الشتات والقتل والتدمير، ثم أشعل جذوة الشعر بقصيدة روحانية عن رسول الانسانية بعنوان «أبجديات الندى» تجلت فيها اللغة بنفس صوفى محلق في الخيال سال منه ماء القصيدة:

> وقفتُ أرقُبُ ظلاً خطوهُ وجفُ ينسابُ في رقّة همساً وينصرفُ

الشارقةالتخافية

ذاكرةً ملأى بغبار أسود يتزاحمُ كجرادُ «هل هذا الذائبُ فيه أنا»

قال .. وقد حاصرهُ البردُ وذابت في كفّيهِ الشمسُ

تلفّتَ

ورأى جسداً يتساقطُ

عينين بلا بصر وفماً يتعثّرُ بالهمسْ

وفى ختام الأمسية كرم الشاعر محمد البريكى مدير بيت الشعر الشعراء المشاركين في الأمسية.

#### بيت الشعر في نواكشوط

أطلق بيت الشعر في نواكشوط أولى الفعاليات لاحياء شهر رمضان المبارك، وذلك خلال محاضرة بعنوان «الأدبيات الرمضانية فى الثقافة العربية- موريتانيا نموذجا»، وسط حضور لافت لمثقفي البلاد.

وقال الشاعر محمد المحبوبى منسق البيت الثقافي: ان شهر رمضان ارتبط بحياة العرب، فضلاً عن جانبه الروحى باعتباره من أرقى المدارس الإنسانية، حيث مدرسة الصبر والحكمة وإيثار خدمة الناس، إلى جانب كونه «مدرسة ربانية» نهل من معينها الأدباء والمثقفون والعلماء على مرّ الأحقاب.

وبدأ الأديب الموريتاني محمد فال بن

أمشى فيدركني إذ لستُ أدركــهُ

كأنهُ في سديم الضوء ينخطفُ وقرأت هبة الفقى قصائد لرمضان والشارقة ولأوجاع الإنسانية وغربة الأوطان بلغة رشيقة شفيفة، ومن قصيدة «عاد الهلال» التي أخذت الذاكرة إلى روح أضحى التنائى

كلّ القصائدِ في محرابك اعتكفت وغردت باسمك الأبهى قوافينا شهرَ الصيام وفيكَ العتقُ نأملُهُ

من العداب ومن نار ستُشقينا واختتم القراءات الشعرية الشاعر عبدالله أبوبكر الذى قرأ نصوصاً تأملية فكرية محلقة في الخيال واللغة والصورة، وعالج قضية المرأة والشاعر، وتأمل في الصورة وحدّقَ في وجهِ المرآة على مهل، وفي الصورة قال:

في الصورةِ كانَ رآني حدُّقَ في وجهِ المرآةِ محساضرة بعنوان:

الثقافة أن الثقافة العربية: موربتانيا نعو

تيدما الأديب : محمد فال عبر اللم

LANGUASSASSOT do Wis

نواكشوط

عبداللطيف محاضرته التي عنونها بـ«الأدبيات الرمضانية في الثقافة العربية: موريتانيا نموذجاً». وتطرق ابن عبداللطيف فيها إلى سبعة

رمضان في الوعي الجماعي الشنقيطي؛ مكانة الصوم في المجتمع الشنقيطي؛ رمضان والأخلاق والعبادة؛ رمضان والشعراء؛ رمضان مربد العلماء؛ رمضان ومشكلة ثبوت الهلال؛عملية افطار الصائم.

ثم تحدث ولد عبداللطيف، قائلاً: جعل المجتمع الشنقيطي وجوب الصوم هو نقطة ابتداء المسؤولية الاجتماعية دون غيره من أركان الإسلام.

#### بيت الشعر في المفرق

كان جمهور بيت الشعر بالمفرق في أول أسبوع من شهر رمضان المبارك، على موعد مع الأمسية الرمضانية الأولى التى استضاف فيها الشاعر محمد جرادات والشاعر منصور العوض، والتى أدارها الشاعر خالد الشرمان، حيث رحب بالحضور وعرج على مبادرة بيوت الشعر وأثنى على مؤسس المبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الذي أتاح المجال للكلمة العربية أن تعانق الفضاء

بعد ذلك استهل الشاعر الأول محمد جرادات قراءاته الشعرية بفيض من التأمل والوجدانية، حيث قرأ قصائد عدة أبرزها «نبراس الحقيقة» ومما قاله فيها:

ويه رنى طفل غفا في داخلي متسسائلٌ متشكك بوجودي هلْ كُنتُ حقاً مُدركاً لمشيئتي

أم أنسنسي مسن صسخرة جلمود أما الشاعر منصور العوض؛ فقد قرأ عدداً من قصائده وكان يراوح بين الشرح الممتع للقصيدة بين القائها بأسلوبه الجميل، ومما قرأ حباً وغزلاً في زوجته، قصيدة عنوانها «آمنة»:

مثل الحمامة في الحدائق حائمة

وأنسا هنا ما زلت أهسوى آمنة والحب عندي جنة وعبيرها

روح تسامت من خلالك آمنة كما كان جمهور بيت شعر بالمفرق على موعد مع ناقد من نقاد القصيدة العربية، وبذات الوقت شاعر من الشعراء المجيدين، وقد أدار الندوة الدكتور حسن المجالي.

تحدث النوايسة عن المرأة في القصيدة العربية عبر نماذج من الشعر، حيث استعرض من خلال مجموعة من القصائد العربية القديمة تحليله لصورة المرأة وما ترمز إليه، اعتماداً على محددات

ودلالات ربطها الناقد ليقرأ ما خلف السطور، ثم دار حوار ونقاش من قبل الجمهور.

#### بيت الشعر في الخرطوم

استقبل بيت الشعر في الخرطوم، خلال أمسية شعرية، أربعة شعراء لمدارس مختلفة هم: الحسن عبدالعزيز، وحاتم الكناني، ومحمد الفاتح میرغنی، وعبدالسلام کامل،

بحضور رواد البيت من محبى الشعر.

استهلت الأمسية الشاعرة هيام الأسد مهنئة الشعراء بشهر رمضان الفضيل، ودلفت إلى شاعر النفس الأصيل والحدث معاً- كما وصفته-الشاعر الحسن عبدالعزيز الذي جمع بين الأصالة والحداثة، والفصيح والشعبى، وقرأ من حدائقه الشعرية مجموعة من النصوص المتنوعة، منها:

> لاشيء يدعو للضجر لازال حقل الروح خصبا بالغناء وغيمة العشاق حبلي بالمزيد من الغجر

وأعقبه على المنصة الشاعر حاتم الكناني وهو يجمع قصاصاته الشعرية وطوال نصوصه فى وردة شعرية أسماها «وردة أدم» احتفت بها الساحة الأدبية السودانية قبل أيام، والكناني أحد دعاة رواد الحداثة النشطين المنكفئين على مدارس الأدب المتميز.

ثم قرأ الشاعر الدكتور محمد الفاتح ميرغنى صاحب السيرة الأدبية النشطة والحضور الشعري واللغوي المميز:

كل ليلاتي خسوف لجّيّ أمواج القتامة بعضها من فوق بعض ذا الصباح وكلُّ ليلاتي خسوف ظمئي سحائب من تلظّى حين علّت منتهى حرقي سموات الرؤوف ثم ختم الأمسية المهندس عبدالسلام كامل شاهراً عمود شعره الذي لم ينكسر:

أبوبكر والفقى والبيوش ينشدون للتسامح في بيت الشعر بالشارقة

نواكشوط تطلق أولى فعاليات رمضان بعنوان «الأدبيات الرمضانية»



أوَ كالورَى بالحسن كم تتعلقُ وتصوغُ موسيقَى الجمال وتنطقُ؟ أو كلما نظرت إلىك جميلةٌ

ترنو إلىها والفُسؤادُ معلَقُ؟ وتـظل تُهديها الـخـرائِـدَ حُـلـوةٌ

وبسبحرهان إذا بها تتعلق. كما أحيا بيت الشعر بالخرطوم إفطاره الأول، والذي كان مميزاً بحضوره وقراءاته وكلماته، وذلك بحضور مساعد رئيس الجمهورية اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي، ووزير الثقافة الطيب حسن بدوي، ومدير جامعة الخرطوم البروفيسور أحمد محمد سليمان، ووكيل الجامعة دياسر موسى، والأمين العام لمجمع اللغة العربية، وجمهور غفير من الشعراء والأدباء والمثقفين، وجاء اختيار بيت الشعر هذه المرة لشعراء جامعة الخرطوم وفاءً وعرفاناً لمشوار الجامعة الأكاديمي.

رحب في بداية الأمسية الرمضانية الأولى مدير بيت الشعر د.الصديق عمر الصديق بضيوفه، شاكراً مساعد رئيس الجمهورية ووزير الثقافة تلبيتهما للدعوة وللشعراء والصحفيين، ثم قرأ كل من محمد المؤيد المجذوب، وهو شاعر لايزال طالباً بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم، نماذج رائعة زاوج فيها بين الحكمة والحب والعمق المعرفي، أما الشاعر إبراهيم جابر، فقد اختار أن تكون (دارفور) هي محور قراءاته، جاعلاً من الكلمة مطية تحقن بها الدماء وترتفع الإنسانية التي يحلم بها الشعراء في مدنهم الفاضلة.

تلته الخنساء بنت المك التي اتخذت من شعر الدوبيت طريقاً للتعبير عن أصالة الشخصية السودانية وقيمها وحضارتها وتغنيها بلسان بدوي مبين، واختتم القراءات الشعرية صديق المجتبى، الأمين العام لمجمع اللغة، واصفاً ليلاه في قصيدته وتاركاً حبل الكلمات على غارب المعنى يسقى غناء الأرض ألحاناً وفناً.

وجاءت كلمة وزير الثقافة مشيدة بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي اعتبرها إضافة كبيرة لحركة الثقافة في البلاد، معبراً عن رضاهم ورعايتهم وتعاونهم الدائم لبرامج وأعمال البيت. وأشار إلى ما أحدثه البيت من نقلة للشعر، وبروز أسماء كبيرة في مهرجانات الشارقة وملتقياتها باعتباره إنجازاً يحسب للمبادرة. كما أشاد باهتمام رئاسة الجمهورية ببيت الشعر وبرامج التبادل الثقافي بين البلدان العربية التي تعزز الهوية العربية بالجمهورية تقدم كل تسهيلاتها لتحقيق التكامل ما الشارقة.

#### بيت الشعر في الأقصر

استكمل بيت الشعر في الأقصر برنامجه الممتد حتى الثامن عشر من شهر رمضان الفضيل، وذلك من خلال إقامة ثلاث أمسيات شعرية في ساحة معبد مدينة الأقصر مؤخراً، حيث استضاف قراءات من الشعر العامي والفصيح، بحضور جمهور غفير من محبى الشعر في المدينة.

في الشعر العاميّ المصري قرأ الشعراء: حمدي حسين، محمود مرعي، أحمد العراقي، وقد قدم للأمسية الشاعر محمد العارف الذي رحب بالحضور الكريم ووعده بليلة مليئة بعذب القول. وفي أمسية ثانية قدّمها الشاعر حسين القباحي مدير البيت، معرباً عن أهمية الشعر ومساهمته في تشكيل وعي المجتمعات، وأن بيت الشعر يعمل جاهداً لتقديم المشهد الحقيقي للشعر في جمهورية مصر العربية، وخاصة في الأماكن النائية التي لا يلتفت إليها في إطار المركزية المسيطرة على المشهد الأبداعي.

وبدأت الأمسية بالشاعر حسين صالح خلف الله الذي أنشد قصيدة، منها:

ها أنت الأن على سور الستين الشائك تتأرجح وكأنك كيس نفايات ثقبته الريح من الأطراف وعند القلب تحاصرك الأسقام

وكان الموعد مع ثاني شعراء الليلة الشاعر حسني الأتلاتي الذي أنشد قصيدة من ديوان نقوش على جدار الروح عنوانها «أنا أرجوحة طفل»:

> أنا أرجوحة طفلِ في مهبّ الريخ أيها الأصحابُ والأحبابُ يا أحبابي أوقفوا مُهْرَ عذابي .. إنّ ذا موتّ صريحٌ

وفي ليلة خاصة أفردها البيت للحديث عن قصائد البردة التي كتبت معارضة لقصيدتي كعب بن زهير والإمام البوصيري. وقال: «إن الشعر هو المؤسس الأول للأخلاق لا هادمها، فبدون شعور

اختيار بيت الشعر لشعراء جامعة الخرطوم جاء وفاء وعرفاناً لمشوار الجامعة الأكاديمي

رئاسة الجمهورية السودانية تقدم كل تسهيلاتها لتحقيق التكامل مع الشارقة





أخلاقي لن تطبق الأخلاق، والشعر يخاطب الأنفس لتصبح نقية مؤمنة بالأخلاق في ذاتها ومؤسسة لها في بيئتها».

ثمّ قام بتقديم الشاعر عبيد عباس الذي ألقى قصيدة في مدح النبي بعنوان «نهر الضياء» ومنها:

#### كَأَنَّهَا الدَّهُـرُ لا حَـالٌ يُبَدُّلُهمِ

فيها، وَإِنْ قِيلَ: لِلْعَشَّاقِ أَحْسَوالُ من جانبه، تحدث محمد العارف عن طبيعة المدح في قصيدة كعب بن زهير وأصولها البنائية، إذ إنها مبنية كعادة العرب في بناء مدائحهم بشكل يطنب في الحديث عن مقام وأصل وشمائل المدرمة:

#### إن الرسسولَ لنورٌ يستضاءُ بهِ

مهندٌ من سعيوف الله مسلولُ كذلك أقام بيت الشعر في الأقصر ثلاث أمسيات جديدة، هي السادسة والسابعة والثامنة ضمن برنامج البيت الممتد حتى الثامن عشر من رمضان أمام ساحة معبد الأقصر، وكانت عبارة عن ندوات ثرية في موضوعات مختلفة جمعتها روحانية الشهر الكريم، وأدارها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر.

الندوة في الأمسية السادسة كانت بعنوان «الكرامة الصوفية إبداع شعبي في معظم ثقافات العالم» ألقاها الدكتور محمد أبوالفضل بدران.

أما ندوة الأمسية السابعة بعنوان «سلطان العاشقين شرف الدين عمر بن الفارض»؛ فقد تحدث خلالها عن تجربة ابن الفارض الإبداعية والصوفية كل من الشاعر محمد المتيم الباحث في التراث الصوفي، والشاعر الدكتور الضوي محمد الضوي، والدكتورة منى شحات أستاذة الأدب في جامعة جنوب الوادى.

وفي ندوة الأمسية الثامنة والتي كانت بعنوان «غزوة بدر الكبرى ومكانتها التاريخية»، استضاف البيت فيها الشيخ شعبان شلبي مدير عام الخطة

والمتابعة والعلاقات بالأزهر الشريف، والشيخ محمد عبدالغني شيخ معهد البياضية الديني.

#### بيت الشعر في تطوان

في فضاء المكتبة العامة والمحفوظات في وسط مدينة تطوان، نظم بيت الشعر بتطوان (المغرب) ليلة الحادي والعشرين من رمضان، برنامج «توقيعات» الذي شهد تقديم ديوان «أغنية طائر التم» للشاعر المغربي نبيل منصر، وهو الديوان الذي توج بجائزة المغرب للكتاب لهذه السنة، وكتاب «خطاب المقدمات في الشعر المغربي الحديث والمعاصر» للدكتور محمد بن

وقدم الديوان الشاعر والباحث محمد أحمد بنيس، الذي قارب الديوان ما بين ضفتي الهامش والأسطورة، حيث «يقترن الهامش بالأسطورة ليمنح العالم وجهه المغاير. وتغيم الرؤية أمام نصوص تفد من مناطق بعيدة وقريبة في الآن نفسه، وهي تعبر خيطاً رفيعاً يفصل بين الذاكرة والنسيان».

وقال الشاعر نبيل منصر: إنّ ثمة صلة ما بين تجربته الشعرية والنقدية، على نحو تأملي. وإن

تجربته الشعرية إنما يمكن اختزالها في ما يعرف بشعرية الـماء، كما تحدث عنها الفيلسوف غاستون باشلار.

الكتاب الثاني قدم له الدكتور مصطفى سلوي، وهو خبير لدى مجلة الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الشارقة، فقد ولج عالم الكتاب من خلال أربعة مداخل، الأول

عن أدب التقديم والمقدمات، والثاني بمثابة عرض للكتاب، والثالث عن إشكالاته والرابع عن علاقة النقد المغربي بخطاب المقدمات.

غزوة بدر وابن الفارض والكرامة الصوفية ندوات ثرية في بيت الشعر بالأقصر

المرأة في القصيدة العربية... إحدى فعاليات بيت الشعر بالمفرق



الخرطوم

## في جمال العربية

حركة الحرف في بعض الكلمات تُحدثُ فرقاً كبيراً، لفظة كلام <mark>مث</mark>الاً: كَلام بفتح الكاف: الحديثُ مفردها كَلِمَة. وبكسرها كِلام: الجُروح مفردها كَلْم. وبضمّها كُلام: الأرض اليابسة. قال قُطرب:

> تَـيّــمَ قلبي بالكُـلامُ فَسِرِتُ في أَرضِ م كُلامْ

في الحَشيا مِنْهُ كِلامْ لكيْ أنسالُ مطلبي

### وادي عبقر لا يُحمل الحقد

لعنترة بن شدّاد (من البحر البسيط)،قالها مفتخراً ومتوعّداً النُّعْمانَ بن المنذر:

لا يَحملُ ال<mark>حقدُ مَن تَعلو بِهِ الرُتَبُ</mark> وَمَن يكُنْ عَبدَ قُوم لا يُخالِفُهُم للَّه دَرُّ بَني عَبِس <u>لَقُد</u> نَسَلوا لَتُن ي<mark>َعيبوا سَوادي فَهوَ لي نَسَبُ</mark> إن كُنتَ تَعلَمُ يا نُعمانُ أَنَّ يَ*دي* الييومَ تَعلَمُ يا نُعمانُ أَيَّ فَتىُ إنَّ الأَفاعي وَإن لانَت مَلامسُها فَتَىٰ يُخوضُ غمارُ الحَرِبِ مُبِتَسماً إن سَلَّ صارمَهُ سالَت مَضاربُهُ وَالحَيلُ تَشهَدُ لي أَنّي أُكَفكِفُها إذا التَقَيتُ الأُعادي يُومَ مَعركَة لِيَ النُّفُوسُ وَلِلطَيرِ اللُّحومُ وَلِل

وَلا يَنالُ العُلا مَن طَبِعُهُ الغَضَبُ إذا جَفوهُ وَيَستَرضي إذا عَتَبوا منَ الأَكارِم ما قَد تَنسُلُ العَرَبُ يُومَ النزال إذا ما فاتَني النَسَبُ قَصيرَةٌ عَنكَ فَالأَيّامُ تَنقَلبُ يَلقى أُخاكُ الَّذي قَد غَرَّهُ العُصَبُ عندُ التَّقَلُّبِ في أُنيابِها العَطَبُ وَيَنثَني وَسنانُ الرُمح مُختَضبُ وَأَشرَقَ الجَوُّ وَانشَقَّت لَهُ الحُجُ<del>بُ</del> وَالطَّعنُ مِثلُ شَرارِ النارِ يَلتَه<mark>بُ</mark> تَرَكتُ جَمِعَهُمُ الْمَغْرورَ يُنتَّهَبُ وَحش العِظامُ وَلِلخَيّالَةِ السّلَبُ





### قصائد مغنّاة

#### قصيدة الحزن

<mark>شعر نزار قبّاني، غنّاها كاظم الساهر سنة ١٩٩٧</mark> وسمّاها «مدرسة الحب»،من إيقاع «المقسوم» علّمني حبُّك أنْ أحزنْ وأنا م<mark>حت</mark>اجٌ منْذُ <mark>عصورٌ</mark> لامرأة تجعلُني أحزن<mark>ً</mark> لأمْرأة أبكي <mark>فوقَ ذراعَيْها .. مثلُ العُصفو</mark>رُ لامْرأة تج<mark>معُ أجزائي كشظايا الْبِلُور ا</mark>لْمَكسورُ علّمني <mark>حبُّك س</mark>يّدتي أسوأ عاداتْ علَّمَني أفتحُ فنْجاني في الليلة آلافَ المَرَّاتُ وأُجِرِّبُ طبَّ العطارينَ وأطرقُ بابَ العرّافاتْ علَّمَني أخرجُ منْ بَيْتي لأُمشّطُ أرصفةَ الطَّرُقاتُ وأطاردَ وَجْهَكَ ف<mark>ي الأمطار وفي</mark> أضواء السيّارات<mark>ُ</mark> وألملمَ <mark>منْ عَيْنَيْك ملايينَ النَّجْماتُ</mark> علَّمني أني حينَ أحبُّ تكفُّ الأرضُ عن الدورانُ علمني حبُّك أشياءً ما كانتْ أبداً في الحُسْبانُ

#### فقه اللغة

ثنائيات لغوية.. درج العربُ <mark>على اجتراح كلمة مثنّاة تدل على شيئين بينهما أشياء</mark> مشتركة، وهي كثيرة جداً، سن<mark>ختار بعضها :</mark>

الأَبْيَضان؛ الشَّحمُ والشبابُ، أو اللبنُ والماءُ، أو السيفُ والسِّنانُ. الأَثْرَمان؛ الدَّهْر والموتُ، (الثَّرَمُ انكسار مقدمة الأسنان، وأطلقت عليهما، لأنهما ناقصان) الأحْمَران؛ اللّحمُ والخَمْر، أو الزَّعضرانُ والذهبُ. الأَزْهَران؛ الشمسُ والقمرُ، ويسمِّيان كذلك (الدّائبانِ، والقمران والنيّران). الأصرَمان؛ الليل والنيّهار (الصَّرْمُ؛ القَطْعُ، لأنّ كل واحد ينْصَرمُ عن صاحبِهِ). الأصْغَران؛ القلبُ واللسانُ. الأَعْمَيان؛ الليلُ والسحابُ، أوالسيلُ والحَريق.

## خافق .. أعمى

ربما تتعلق الأحلام بحبال الأوهام، ربما تسقط الكثير من الطموحات في رحلتها مع الجروح والآلام، ربما تعبر الخطى على دروب الشوك، لكن ذاك هو ديدن القلب الأعمى الذي يحب قبل أن يرى، هذا ما تصوره خلدية آل خليفة في نصها المعجون بالألم ومولد الحزن..



د. خلدية آل خليفة - البحرين

الحبل الاجهوف رماني والرصيف اعمى السيطح مليون جرح (وصيح) واحزاني ما مرّني عاشيقي .. سيحر العيون الما ما شيفت في آخر الطيحات عنواني كشيره الأحسذيسة تسرمسي وفسي السرمسي أجسياد واضيداد نار وزاد ومعاني زوّد عليهم جسيد موشيوم من سيلمي حمّى ومشوى ودار تنخر استناني والأ السبنين الوهم آذانها صمّا الكفريا خايني محبوبك الأسمى كبيرك اللي بعينه صبرت تلقاني وين اختفى؟ والطريق استفلت بي يحمى فى بطن الايام؟ في التغريب؟ ف اكفاني؟ وانت الصغير الأمير.. الزيف والعتمه في كل شهمس جديده تحرق الواني وين انتهى؟ دلِّنني مشواي والظلمه <u>دنــیــای پـــا دنــیـتــك مــــرِّ عــلــی لــــانــی</u> ما مرّ منها سيوى هالخافق الأعمى السلسي رضيساك وعسطسانسي مسولسد احسزانسي

## الشمس



القصيدة تولد من رحم المعاناة، تخرج من ظلام الجرح لتشق لها طريقاً يؤدي إلى النور، فتشرق فاتنة في عالم الجمال، ومع ولادتها تتلاشى رحلة الألم وتشرق البهجة على قلب الشاعر والمتلقي، مثلما يطل خيط النور من بعد الظلام..

حسن المعشني - سلطنة عمان

الشبمس غابت عن عيوني ولا عاد لى شىمىس تىفىدوي مىثىل مىاكسان أمسىي لكن بقابى حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخسل السروح شهمسي هدا غلاها داخلي عاش سيزداد ألقى بها من عالم الضيق أنسب عاشبت بروحي حُب أفسراح واعياد متغظيه بأدف اتعابير حسي يهطرهواها دونها صبوت رغاد يشمربها في دوحسة الحب غرسي ما هي مجرد طيف في البال ينعاد ولا هي بكلمه في تفاصيل همسي أكبر من العزه على روسس الاشبهاد وأنتقي من الدمعه على خيد منسى إن كان حظ العمر بالوصيل ما جاد ما راح اصفق خمس كفي بخمسي ولا عاد منها بارتجي أي ميعاد ما دامها في القلب تصبح وتمسي راحت ولكن بي لها أرضس وبلاد ما كنّها الا نفسي عاشيت بنفسي

## كلمة محب



مثلما ترسم الحبيبة حبيبها ببساطة وعفوية، تأتي هذه الحروف بغنائيتها لتقول رسالتها من دون تكلف، تعبر في دروب القصيدة واضحة بلا رتوش، ترافقها العاطفة التي تقدمها إلى قارئها وهي تعزف على وتر الشعور

ردّاد - الإمارات

واعشىق جميع ارسىومها واذهكتني من غير لا تشعر بدت وارسم تُني لا غمّضت والا افْتِحَتْهَا لقَتْني أو جنَّةِ وسيط الخيال ادخلَتني أسكنتها قلبى وهيه اسكنتني وبحضنها كنت الظبي واحملتني كلمة محبِّ في غرامك حكتني يا أجمل الدنيا وعنها كفَتُني مهما وعبودي في المصباعب رمَتُني والله ولو روحي تبين اسبقتني مالك مثيل في الغواني لفَتْني مثل العمى عن كل من هي بغتني مع طلّتك ترحل هموم طفَتْني يوم المواجع في الليالي نهَ تُني في زحمة دروب بها حَيِّرتْني لوخطوتك صوب انتهائي خذَتْني واست فسري من كل عين رأتني واسمج بك عبره عليك اخنقَتْني

حبيبتي رسامه اعشىق يديها من تمسك الريشه ألاحظ عليها كنّي معاها ساكن في عينيها مابين حضن بالغلا يحتويها لنّي الوحيد اللي تبيه ويبيها منغيرها يصبوخفوقي إليها يا ماخنه عقلي وفكري خذيها من دونك الدنيا محال اهتنيها إنتى الشبعور اللي وعسوده أفيها مُــقُــدُر عـلى ردنك ولــو رحــت فيها وانتى الجمال اللي بهرناظريها من يوم انا شهنتك وعيني يجيها وانتى الشيروق اللي حياتي يضيها يا أجمل اشراقه حلَمْت ابتديها وانتى الطريق اللي دعيت اهتديها اخترت اتابع خطوتك واقتديها والله احبك واستثليني عليها وشس حالتي يسوم الوله يعتريها

## غاية مجهولة



المكاشفة طريق الوصول ووسيلته لبلوغ الغايات التي تكشف عن حقيقتها في الزمان والمكان، البوح ضوء المحب الذي يجنبه السير في الظلمات، ولعبدالحميد الدوحاني وسيلته التي وظفها بحرفه الشجي للوصول إلى حقيقة ما يود الوصول إليه.

عبدالحميد الدوحاني - سلطنة عمان

تعال عرفني عليّ ، اعرفك أكثر عليك تعال كذّبني عشان أشتاق للصدق بْحكيك من أول حروف اللقا والصمت يعزمني أجيك أنا دفاك بصورة البرد الذي قطّع يديك من قال لك إنّ الكلام حدود عشق وينتهيك ومن قال لك في نظرتك أشياء تجذبني إليك راح اعترف لك عن حكاية عاشق مخنوق فيك ينام واحلامه تمرّك عابر ماله شريك يتأمل ان اللي بقى له كل ما هو ينتميك البارحه مريت جنب الحلم والغايه احتريك ما حيلتي أكثر من التدوير في عين السكيك تعال، عرّفني عليّ، واعرّفك أكثر عليك أغلب محطاتي ترى صارت تؤدي بي إليك

كثير أشيا داخل الإنسان تجهل طوله واكذبك لين احتريك الكذبه المعسوله ونهاية اللقيا تبررغاية مجهوله وانا البراد اللي بعرق راسك ولبّي حوله أصلا بدايات الكلام ترد لك مذهوله كلك على بعضك تراك أشياء مو معقوله يشوف كل الناس حوله «أسئله محلوله» وان قام .. يتبختر أمام الحلم ياخذ جوله وان السنين اصلاً بدونك مخزيه مخذوله لقيته بحال السجين وسيرته مرسوله مدام حلمي ما قدرينصاه .. كيف آااطوله أنا حزين بدون تعريفك ومالي طوله أنا عبرت وكان عندك شي ياخي قوله

## فقاري حظ

ترىزينب الرفاعي كما يرى البعض أن الحظ لا يعقد صداقة حميمة مع المعسر، وأن الأماني هي من تقوم بدور فاعل الخير وتلبّس «فقير الحظ»، الذي ضاق به المدى وبخل عليه الوقت بدقائق ينشغل فيها بالفرح بعيداً عن عين الانكسار والوجع..



زينب الرفاعي - الإمارات

نامت عملى مسمدر المليب المانسي وتساقطت من رمشن الاحسلام سيره ياللي تحددوني وانسا في مكاني آنا حلمت وكانت ايدي قصيره ضياق المدى وأهنز كتف المعاني وأقسول يمكن تالى الوقت خيره والوقت مُ تصديق علينا بشواني إلا وُخـيـوط الهم تغزل مسيره يا صبح أنا اتوحد معاك وعساني ألتقي لمضيياع البيدوم منتك بصبيره يا صبح عله هالصنغار بزماني إنَّا كبار نعيش دنيا صغيره ما هو غريب الدمع واحنا نعاني دام السيما تبكي مع إنها كبيره حنًا فقارى حظ بسس الأماني تكسيى عسراة الحظ في كيل ديسره

## هوجاس

وهل الشعر إلا مشاعر تتخمر في الذات ثم تنزف على الورق حروفاً شجية ترافقها حرارة الذات وعذابات الكتمان وفرح البوح، الشاعر هو صديق المشاعر وهو لسان قضيته المرتبطة بالآخر، و«هوجاسه» هو رصيده الذي يستطيع من خلاله الحضور..



صالح بن سبهان - السعودية

ما يكتب الشاعر على أيّات هوجاس رهاوة الهوجاس مما لدينا ومشباعر الشباعر بالاحجم وقياس ولولا المشاعرما خذينا وعطينا والسيوم احسن بشسي مع زفر الانضاس أثر الشعور اللي يحرِّك يدينا وحيد وآنا كنتي اخاطب الناس والناس ما تسمع لنا لا حكينا مانى بخايف غيريسكني الياس والياس هذا احاربه من بدينا ما احتاج احبّ ك كثرما احتاج لا باس لاباس احس اليوم منا وفينا من كثر ما فينا من اشبواق واحساس نُحسن باللي ما يبينا .. يبينا من طيبنا لوكان حنّا افقر الناس للفقرما تلقىء علامه علينا يا حاجتي وشس ذنبها شبعرة الراسس لا تغيرين الوانها .. غيرينا

#### من تراثنا الشعري..

## «دنّق ودنّق قلبي وْياه» لراشد الخضر

هـوراشــد بـن سـالـم بن عبدالرحـمن الـسـويدي،

والخضر لقب لأبيه لقب به لسمرة خفيفة في لونه اشتهر به الشاعر فأصبح لا يعرف إلا بهذا اللقب.

ولد الشاعر في عجمان نحو عام (١٩٠٥)م ونشأ بها مترعرعاً على مهادها.. تيتّم في طفولة مبكرة، فقد أباه وهو لم يزل طفلاً لم يبلغ الثامنة من عمره، ثم توفيت أمه بعد سنوات قليلة وعمره آنذاك لم يتعد الرابعة عشرة، وكان له أخ شقيق يكبره بسنتين يدعى عبدالرحمن بن سالم، فتكفل بهما ابن عم أبيه الشاعر ناصر بن سلطان بن جبران السويدي، فعاشا في كنفه، لكن الحياة لم تمتد بشقيقه، فأدركته المنية وهو ابن ثماني عشرة سنة، الأمر الذي أثر في مجرى حياة الشاعر راشد الخضر فأورثه نفسية عصبية ومزاجاً حاداً نوعاً ما، ما يؤاخذه عليهما من لا يعلم شيئاً عن خفاياه.

تلقى شاعرنا في صغره علوماً بدائية في كتاتيب عجمان التي يكاد التعليم آنذاك يقتصر عليها، فتعلم فيها بعضاً من القراءة والكتابة، ثم تركها ولازم ابن عم أبيه الشاعر ناصر الذي كان يمتهن في عجمان صناعة تطريز البشوت (العباءات) فتعلم منه الشاعر هذه الصنعة وأخذ يساعده فيها.

#### دنّق وُدنّق قلبي وياه

دنّ ق وُدن سبق قلبي وْيساه
فسز وْق حد قلبي محلّه
الشمس تشبرق من محيّاه
وبْ سدور وبْ سروق وْأهلْك
أخضع واحسازي به امحازاه
وأقسوم بالمايوب كلّه
غالي وله في القلب مدراه
تعبان قلبي في حوي له
أصناصبره لو محّد احداه
واغضن صبوتي خاضع له
جسيمي نحيل وْونَتتي آه
والسدمع كم عيني ته الكه
أسيال عَنَه لي دايسم وْيساه



ماي الملاحمه - زد لمياه أفضيلُه خال و ورد فلّه الريف سيلته عندملفاه عن حال من روحي فدى له قال اطمئن: منواك منواه لا تستمع قسول المجلّه الدين ماله غير مداه والسخسل مسالسه غيسر خسكه أطفيت نار الصب بحشاه لـك مـا حــوتْ يـمـنـاي شـلـه أسسال وابسسال عمن اهواه وايعانا نلقى ذكرله له.. له معي في القلب ملياه ولى لى معه لى غبت خسله على جفى خلانه إشس ياه والصسد منهم مسن يحله والسوصسل منكم لا عدمناه يا نافل بالحسن كلّه



## أدب وأدباء

- إيزابيل الليندي استكملت درب ماركيز وفارجاس وفوينتس
  - الشاعر العراف.. أمل دنقل
  - واسيني الأعرج: الرواية مجتمع ثقافي موازٍ
  - الأدب البرازيلي تزينه كتابات مبدعيه الكبار
    - -هالة البدري ترسم رؤية مستقبلية
- علي أحمد باكثير مسيرة حافلة بالإبداع الشعري والمسرحي
- كلاوديا بينيرو: رواياتي لا تنفصل عن المجتمع الذي أعيشه
  - علي أبوالريش مازال في أوج تألقه الأدبي

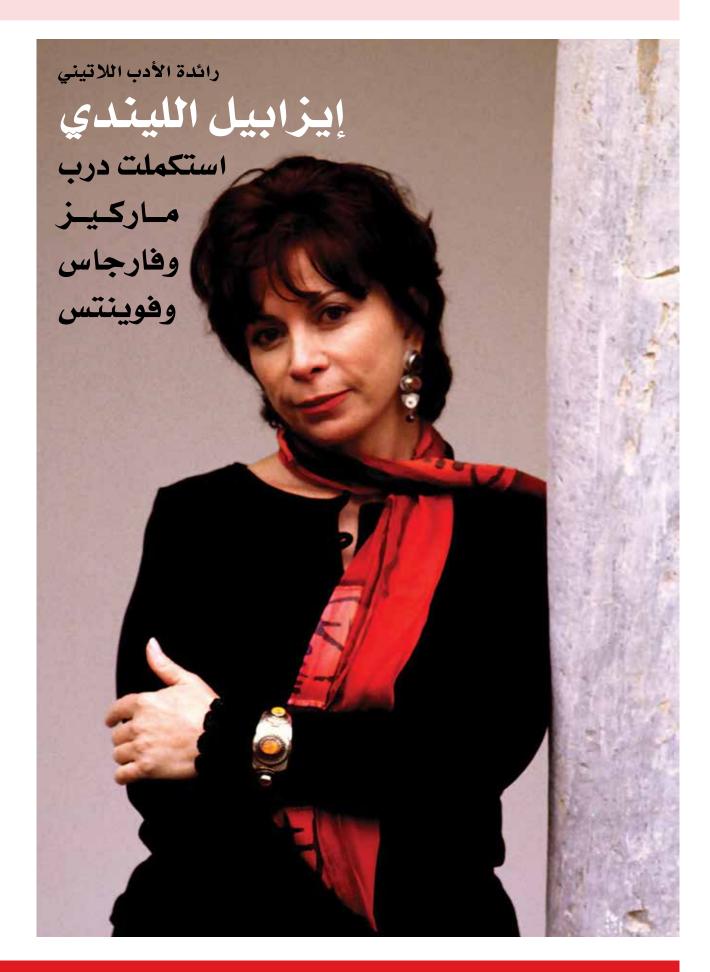

لا تحتاج الروائية التشيلية إيزابيل الليندي، إلى تقديم أو تعريف، فهي من أهم كتاب أمريكا اللاتينية. روائعها الأدبية تعد أهم صوت روائي في أدب ما يسمّى جيل ما بعد الواقعية السحرية، التي أجمل من عبر عنها غابرييل ماركيز من خلال رائعته «مائة عام من العزلة»، أو ما بعد جيل الد «بوم» (Postboom) وهي ظاهرة أدبية ظهرت في أمريكا اللاتينية



في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين في الأدب بوجه عام، والرواية على وجه الخصوص. وشكلت الحركة حدثاً أدبياً مهماً، ونقلة نوعية جديدة في عالم الخلق والإبداع الأدبي، عندما نُشرت أعمال مجموعة من الروائيين الشباب نسبياً من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

> ارتبط مصطلح الـ«بوم» كثيراً بكتّاب مثل غابرييل ماركيز من كولومبيا، وماريو بارجاس يوسا من بيرو، وخوليو كورتاثر من الأرجنتين، وكارلوس فوينتس من المكسيك. وتحدى هؤلاء الكتاب القواعد التقليدية التي سنّها الأدب الأمريكي اللاتيني، واتسمت إبداعاتهم بالجرأة والزخرفة والتنميق، وطبعت بقلق رائع مع نوع من الجنون الذي يتناقض مع الواقعية الأوروبية، وعدم التكيف مع واقع النمط الأمريكي، حيث أطلقت هذه الحركة الأدبية العنان لحرية الخيال. وكان عملهم يميل تجاه كل ما هو تجريبي وذو طابع سياسي، حيث الظروف التى أحاطت بالوضع العام فى أمريكا اللاتينية فى الستينيات. فمع هذا الجيل الجديد الذي تنتمى إليه إيزابيل الليندي، تم احياء أدب أمريكا اللاتينية الذي اعتقد كثر أنه لن ينجب أسماء مهمة بعد غارثيا ماركيز، أو كارلوس فوينتس، أو فارجاس يوسا. تقول ايزابيل عن ماركيز: إن هناك الكثير من أوجه الشبه بيننا؛ هو أرسل مخطوطة روايته الأولى مائة عام من العزلة على دفعتين، لأنه لم يكن قادراً على تحمل تكاليف ارسالها كاملة، وهو نفس ما حدث معى في بيت الأرواح قبل عدة سنوات.. لم يكن لدي المال لإرسال المخطوطة كاملة، فأرسلتها على دفعتين ولدينا الناشرة نفسها كارمن بالسز التي قالت لي مراراً: إنني كثيراً ما أشبه ماركيز.

> جاءت روايات ايزابيل الليندى (ابنة ابن عم الرئيس سلفادور الليندى، توماس) لتفند العديد من الآراء الخاطئة ولتتحول أعمالها، بدءاً من رواية «بيت الأرواح» عام (١٩٨٢)،

وصولاً إلى ثلاثيتها «مدينة الوحوش».. إلى أكثر الروايات شعبية في العالم، ليس بلغتها الإسبانية الأم فحسب، بل في لغات عالمية أخرى وصلت إلى أكثر من (٣٠) لغة. فأصدرت (٢٢) كتاباً، وحصلت على أكثر من ثلاثين جائزة، آخرها جائزة الوسام الرئاسي التي منحها لها الرئيس أوباما في البيت الأبيض عام (٢٠١٤)، فضلاً عن حصولها على دكتوراه فخرية ثلاث مرات.

تربط ايزابيل بين الانقلاب على الرئيس التشيلي سلفادور الليندي عام (١٩٧٣)، وبين ولادتها كروائية، تقول إيزابيل: إنها آخر

ISABEL

ISABEL

ALLENDE

THE HOUSE

of the

SPIRITS

من غادر بعد أن نفدت قدرتها على الاحتمال وفرت مع زوجها وطفليها الى فىنزويىلا. تتحدث عن صدمة المنفى الذي تغلبت عليه بعد ثلاث سمنوات، لكنها تقول: انها كانت محظوظة اذ وجدت شيئاً ما ينقذها من الاحباط. وتؤكد: لولا هذا الانقلاب العسكرى لبقیت فی تشیلی مجرد كاتبة صحافية.. أعطاني الأدب في المنفى صوتاً. «الكتابة بالنسبة اليّ كانت بداية طريقة خلاص من الروتين اليومي، ومن جملة معضلات حياتية. لذا كتبت «بيت الأرواح».



رواياتها تعد الأكثر رواجاً وشعبية في ثلاثين لغة حية في العالم

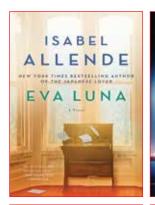

من رواياتها



وهى روايتها الأولى التى تشبه رسالة روحية طويلة لجدها العجوز، الذي تلقت نبأ احتضاره ولم تستطع العودة اليه في تشيلي. تحدثت فيها عن ماضيها وحاضرها وطفولتها وشبابها.. كتبت فيها أحاسيسها وهواجسها. وتقول ايزابيل: انّ جدتها امرأة استثنائية وجدّها أحبّها كثيراً، وعندما ماتت قال لهم جدها إنها تموت في اللحظة التي ننساها فيها.. ولهذا كانت حاضرة في حياتنا دائماً، و أضافت ايزابيل: ان روح جدتى وأرواح آخرين هي مشاعر وأحاسيس.. تعيش في بيتها في تشيلي وفي روايتها بيت الأرواح، التي حولتها من مجرد صحافية إلى أهم روائية عالمية تتصدر كتبها أعلى المبيعات، فأصبحت «بيت الأرواح» التي تتحدث عن الدكتاتورية والثورة أهم رائعة من روائع الأدب اللاتيني، الى جانب أخواتها من الروائع التى كتبت عن الشيء نفسه، ابتداء من روايات: السيد الرئيس لميغل إنجيل استورياس، إلى خريف البطريك لغابرييل ماركيز، وحفلة تيس لماريو بارجاس يوسا، وليل تشيلي لروبيرتو بولانو.

بعدها نشرت في عام (١٩٨٣) روايتها «عن الحب والظلال»، التي تنطلق من جريمة سياسية ارتكبت في تشيلي، وبعد عامين نشرت روايتها الثالثة والقريبة إلى قلبها «إيفالونا» وهي مجموعة وأتبعتها بـ «حكايات إيفالونا»، وهي مجموعة من ثلاث وعشرين قصة عن الحب. وقد شكّلت وفاة ابنتها باولا عام (١٩٩١)، بعد صراع مع مرض البورفيريا، فصلاً مهماً في حياة إيزابيل، فكانت الكتابة هي التي أبقتها سليمة العقل.. وتحولت حياتها إلى جحيم، فكانت كل صباح تسحب نفسها من السرير إلى مكتبها لتضيء شمعة أمام صورة باولا، وتفتح جهاز الكمبيوتر وتحدق بالشاشة ساعات وتبدأ

إيزابيل الليندي

بالبكاء غير قادرة على الكتابة. وتقول: وفي أحيان أخرى تتدفق معي العبارات كما لو أنها تُملى على من ورائى، من باولا نفسها!!

وتضيف: بعد عام اكتشفت مذهولة أنني كتبت كتاباً آخر سمّيته «باولا»، وهو مجموعة مذكرات تضمنت قصتين: قصة وفاة فتاة قبل أوانها.. وقصة قدري المجازف، وتقول عن رواية باولا بأنها أهم كتاب في حياتها وسيظل كذلك لأنه أنقذها من الانتحار، وحافظ على باولا من النسيان. كان بطريقة ما احتفالاً بالحياة. احتفالاً بالأشياء التي تهتم بها: الأسرة والحياة والحب.

بعد ثلاث سنوات من الحزن الشديد على باولا، لم تستطع خلالها الكتابة، وظنت أن منبع القصص لديها وسردها نضب الى الأبد،

وهنا لا بد أن نربط بين رحلتها للهند وبين عودتها للكتابة.

اقترح زوجها أن تسافر في رحلة إلى للهند، وتستطرد إيزابيل: لأنها من التجارب التي تضع بصمة في الحياة. أرض مليئة بالتناقضات جمال استثنائي وفقر مدقع وسأجد إلهاماً ما هناك.

رواية «بيت الأشباح» حولتها من مجرد صحافية إلى أهم روائية تتصدر أعلى المبيعات

أنشأت مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال بعد فقدها ابنتها



شهد لتشيلي

حدثت معها حكاية قلبت تفكيرها رأسا على عقب، فأثناء تجوالها شاهدت مجموعة من النساء يجلسن على حافة الطريق، سلمت عليهن وقدمت لهن بعض الهدايا وودعتهن، الا أنّ احداهن تبعت ايزابيل وأصرّت على اعطائها صرّة صغيرة وكأنها حزمة من الخرق، لكن حين فتحتها فإذا هي طفل رضيع، حاولت أن تعيده إلى أمه، إلا أنها هربت مسرعة إلى النساء اللاتى كانت تجلس معهن، وهنا بادر سائق التاكسي الهندي الذي كان ينقل إيزابيل بارجاع الطفل إلى أمه، وهنا سألته إيزابيل لماذا أعطتنى الطفل؟ ردّ السائق: إنها مولودة أنثى. وتقول إيزابيل: إن هذه المقولة شكلت لى صدمة وأفاقتنى من أنانيتي.. كنت غارقة في الحزن على ابنتى بينما العالم غارق في العوز والمعاناة.. أرغمتني على أن أعود إلى العالم وأترجم فقدي لابنتى إلى حدث.. تمتلك بعض القصص الشفاء.. هنا قررت توظيف المال الذي حصلت عليه من ترويج رواية «باولا»، حيث حافظت عليه في صندوق خاص لا ألمسه وأقول سأفعل به شيئاً لأتذكرها به. وقد حانت لحظته وأعلنت هنا أمام زوجها ويلى ورفيقتها تابرا: الآن عرفت ما سأفعل بمدخراتي، سأنشئ مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال. وبالفعل أنشأت مؤسسة ايزابيل الليندي منذ نحو (١٨) عاماً لهذا الغرض.

كما أعطت نفسها موضوعاً يبعد نفسها عن الأذى قدر الامكان، فكتبت رواية «أفروديت» التى شكلت استراحة روائية بين روايات عظيمة. وتكمن أهمية «أفروديت» ليس بموضوعها عن علاقة الحب بالطعام، ولكن بالطريقة الساحرة التي تكتب بها إيزابيل الليندي التي تقول: نجح معى التداوي بالكتابة حول الحب والغذاء.

بعد وقت قصير كتبت روايتها «ابنة الحظ»، التي تحكى قصة إليزا سوميرز، فتاة يتيمة تربّت لدى عائلة بريطانية في الميناء التشيلي فالباراسيوا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وهي رواية تتحدث عن الحرية. بعد ذلك كتبت روايتها «الصورة العتيقة» التي حدثت في تشيلي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر التي تحكي قصة أورورا ديل فالى حفيدة اليزا سوميرز. فهذه الرواية تحمل شخصيات عديدة من «ابنة الحظ»، و«بيت الأرواح» (هذه الروايات الثلاث تعد ثلاثية)، وهي عبارة عن رحلة إلى الماضي وإلى الروح تروي فيها مذكراتها).







والذاكرة. تقول ايزابيل: حينما كتبت الروايات الثلاث من ثلاثيتي دخلت آلة الزمن، وعدت الى (١٨٤٨)، ومن ثمّ مضيت قدما الى عام (۱۹۷۳) عبر أكثر من (۱۰۰) عام.

فی عام (۲۰۰۱) کتبت ایزابیل روایة «مدينة البهائم» للأطفال والبالغين، تتحدث فيها عن شاب أمريكي يلتقى فتاة غريبة يعيشان معا مغامرة سحرية بين هنود العصر الحجرى. ثم أتبعتها بكتابين يحملان شخصيات الأبطال أنفسهم، «مملكة التنين الذهبي»، و«غابة الأقرام»، (هذه الروايات الثلاث تُعد ثلاثية للأطفال).

وبعد (١٣) عاماً من الغياب عادت ايزابيل لتكمل مذكراتها، وتطلع ابنتها باولا على ما استجد من أحداث، وذلك في كتاب ثان بعنوان «حصيلة الأيام»، إضافة إلى كتاب ثالث بعنوان «بلدي المخترع». (روايات: باولا، وحصيلة الأيام، وبلدي المخترع، تُعد ثلاثية

أوشكت على اعتزال عالم الكتابة بعد فقدها لابنتها «باولا» لتكتشف أن موت الإنسان الحقيقي في نسيانه وليس في رحيله



نبيل سليمان

استأثرت القاهرة طويلا بحديث الريادة السردية، قبل أن يتبين أن رواية محمد حسين هيكل (زينب - ١٩١٤) ليست الباكورة الروائية الفنية العربية، إذ توالى اكتشاف النصوص الرائدة في لبنان لأمين أرسلان وزينب فواز وعفيفة كرم وخليل الخوري.. وقد صدرت للأخير عام (١٨٥٨) روايته (وي ... إذنْ لست بإفرنجي). ثم مضت رضوى عاشور أبعد، فنسبت الريادة الى أحمد فارس الشدياق. وكما في لبنان، كان فى سورية (روايات نعمان القساطلى وفرنسيس المراش وميخائيل الصقال، مثلاً). وفي سياق الاكتشاف الذي لايزال متواصلاً، بات للريادة السردية مدونتها العتيدة، سواء في مصر نفسها، كما يتبدى في سلسلة تراث الرواية العربية، التي يصدرها المجلس الأعلى للثقافة، أم في العراق وتونس والجزائر وسواها من الأقطار العربية.

فى العراق يتركز حديث الريادة فى روايات محمود أحمد السيد (١٩٠٣ - ١٩٣٧) بدءاً من (في سبيل الزواج- ١٩٢١) إلى (مصير الضعفاء - ۱۹۲۲) الى (قصة جلال خالد - ۱۹۲۸). والى الرواية الأخيرة التي تتلامح فيها السيرية، يُنسَب أنها الباكورة الفنية العراقية. وفى الفهارس الروائية العربية التى تحتاج دوما الى التدقيق كلما تعلق الأمر بالريادة، تحضر في العراق عام (١٩١٩) روايتان أخريان، هما (الرواية الإيقاظية) لسليمان الفيضى الموصلي، و(التعساء) لجعفر الخليلي. أما الرواية الأقدم؛ فهي (لطيف وخوشابا - ۱۹۹۱) لنعوم فتح الله السحار، كما يذكر حمدى السكوت في مشروع الببلوغرافيا للرواية العربية الحديثة (١٨٦٥ – ١٩٩٥).

ولئن كان أهل مكة أدرى بشعابها، والقول الفصل في الريادة هو لذوى الشأن في العراق وتونس والجزائر وسواها، فيهمني أن أشير في حدود اطلاعي، إلى ما هو جذر سردي تراثي للريادة الروائية في العراق، وأعنى (ألف ليلة وليلة)، ما ينزع عن القول بالجذر الأوروبي للرواية العربية، إطلاقيته. ففي رواية (مصير الضعفاء) تتلامح (ألف ليلة وليلة) في سجن الأصدقاء الثلاثة، حيث ستكون لكل قصته، وهو ما ينادى الصعاليك الثلاثة والصبايا الثلاث، وقصص كل منهم ومنهن. وكذلك هي في الرواية مجالس قائد الجيش الباشا التركي. وفي (في قرى الجن) لجعفر الخليلي يتضاعف حضور (ألف ليلة وليلة) وذلك عبر ما فيها من قصص الجن، الحمّال والثلاث بنات، أو قصة حسن البصرى وزوجته الجنية، أو قصة بدر وزوجته جنية البحر، أو قصة قمر الزمان ابن الملك شهرمان الذي تعشقه الجنية ميمونة. أما في رواية الخليلي، فالجنية تختطف من عشقت (طاهر السباعي) ليلة عرسه. وتحاول أمه أن تستعيده مستعينة بصديقه كريم الغرباوى الذي يُحضر الخاتم السحري. وبفضل (مردان) عفريت الخاتم يلتقى الصديقان، وينتقل كريم إلى عالم الجن. وهنا تفارق الرواية مألوف القصص الشعبي، حيث يكوي الحنينُ الإنسيَّ في عالم الجن، ويعود إلى أصله بعدما يكابد الرحلة العجائبية. لكن السباعى والغرباوى ينجزان الانتساب الى عالمهما الجديد: عالم الجن.

ومن اللافت في رواية الخليلي، ذلك القلم الذهبي الذي إذا كتب كلمة نقَلها الأثير إلى المعنيّ

سرديات عريية رائدة رغم الاختلاف على باكورة الروائية الفنية

يتركزحديث الريادة في العراق حول روايات محمود أحمد السيد (١٩٠٣-(1944

برغم اختلاف مستويات لوحة السرديات الرائدة فإنها لا تفتأ تزداد ثراء من (المحيط إلى الخليج)

بها، بلا أداة ناقلة. وهذا الخيال العلمى الذي جاء قبل سبعين سنة، يخاطب يومنا في الكتابة والمراسلة الالكترونيتين. وكان ميخائيل الصقال قد سبق إلى إبداع أكبر في روايته (لطائف السمر في سكان الزهرة والقمر أو الغاية من البداية والنهاية - ١٩٠٧)، حيث نقرأ ما يحدّث به الأب الراحل ابنه عن عالمه بعد الموت: «يقف أحدنا أمام المطبعة يتلو كلاماً فتنقله بأسرع من لمح البصر، وتقدمه اليه مطبوعاً طبعاً جيداً متقناً بحروف جلية ينبعث منها في خلال سطورها نور لطيف لمن كان ضعيف البصر فيقرؤها غير محتاج إلى منظر. وإذا كان لا يريد أن يذهب إلى المطبعة، فيقول وهو في داره: «يا صاحب المطبعة الفلانية (تهيّأ)، فيسمع حالاً قائلاً يقول: (اقرأ)، فيقرأ المقالة. وبعد دقائق يراها بين يديه مطبوعة. واذا أراد فيضعها في آلة عنده فتنقلها وتضعها أمام المطبعة فتطبعها حالاً».

بالانتقال إلى الجزائر، يلحّ ما يرافق الحديث عن الريادة السردية بعامة من اختلاف في تنسيب هذه السردية أو تلك إلى فن الرواية، فيكون التهاون أو التخفف من اشتراطات الفن. وفي الجزائر، وبسبب الاستعمار الفرنسي، تأخر ظهور الرواية المكتوبة بالعربية، إلى أن تحقق على يد الطاهر وطار وعبدالحميد بن هدوقة في أمس غير بعيد. لكن أبو القاسم سعدالله يتحدث عن رواية ظهرت عام (١٨٤٩)، وهي (حكاية العشاق في الحب والاشتياق وما جرى لابن الملك الشائع مع زهر وبينما رأى سعدالله، أنها رواية أدبية تاريخية، رأى عمر بن قينة، أنها تتراوح بين المقامة والرواية والقصة الشعبية، وتقرأ فيها أثر (ألف ليلة وليلة) عبر الشخصيات الشهوانية في محيط منغلق.

أما في تونس؛ فتذكر الفهارس (خاتمة عقد بني سراج – ١٩٠٩) لمحمد المشيرقي، و(الساحرة التونسية – ١٩٠٩) لمحمد الرزقي، و(الهيفاء وسراج الليل) لصالح القيرواني، وصبولاً إلى محمود المسعدي (١٩١١– ٢٠٠٤) الذي أسعدني أن التقيته في داره بصحبة محمود أمين العالم وعبدالرحمن منيف وتوفيق بكار وحسين الواد في صيف (١٩٨٥)، كما أسعدني أن أتعرف إلى ريادته السردية في (حدّث أبو هريرة قال – ١٩٣٩). لكن الريادة الأكبر ربما كانت لسلفه على الدوعاجي

(١٩٠٩ - ١٩٤٩). و(أصل الحكاية) مع الدوعاجي أننى كنت أتحدث في ندوة في عمان- زلزلها نبأ رحيل نصر حامد أبو زيد- عن الريادة في القصة القصيرة العربية. ولما انتهيت ثار الصديق الروائي والناقد التونسي محمد الباردي، لأنني أغفلت على الدوعاجي، فكان للباردي الفضل في أن قرأت لهذا الشاعر والروائى ورسام الكاريكاتير وكاتب الأغانى والمسرحيات الاذاعية، الذي عُنى عزالدين المدنى بنشر أعماله، بدءاً من (سهرت منه الليالي) التي نُشرتْ مسلسلة سنة (١٩٣٣ وفي سنة ١٩٣٦) نُشرتْ مسلسلة أيضاً: (جولة بين حانات المتوسط) فاشتبكت فيها سردية الرحلة بسردية السيرة. وكان الدوعاجي قد قام في صيف (١٩٣٣) برحلة إلى نيس وباريس ونابولى وأثينا واسطنبول وازمير.. وكان لكل محطة حكايتها- قصتها- سرديتها. وقد اتقد في سردية الدوعاجي، وعي الذات ووعي الآخر الفرنسي أو اليوناني أو التركي.. مما سبق إليه توفيق الحكيم في (عصفور من الشرق) مثلاً، ولحق به اللاحقون إلى اليوم.

وقد كان للمرأة حضورها المميز في سردية الدوعاجي، كما هو الأمر في هذا النمط من الروايات، مما سماه جورج طرابيشي بتجنيس اللقاء الحضاري. وحسبي من بديع ما كتب الدوعاجي أن أشير إلى ما نسج من الشرق والغرب في ملتقاهما التركي. ففي الشرق الأعين الحجازية والثياب الدمشقية والرسوم الصينية وعطور السند وسجاد بخارى.. مقابل مداخن الغرب والعقل الهادئ تحت سماء ممطرة على أرض جليدية.. وقد صاغ الدوعاجي من كل ذلك أخيولة زوجتين له هما: آسيا وأوروبا. ولئن كانت السخرية حاضرة دوماً في سردية الدوعاجي الذي حمل أيضاً لقب رأبو القصة القصيرة) في تونس، فحرارة الوصف لما ترى العين ولما يعتمل في النفس أكبر حضوراً.

قد لا تبدو لوحة السيرديات الرائدة في الأطراف، بمثل ما هي عليه اللوحة في المركز المصري اللبناني السوري، غير أن هذا الحديث ما عاد يستقيم إلا باقتران السرديات الرائدة في الأطراف مع نظيرتها في المركز في لوحة واحدة، لا تفتأ تزداد ثراء كلما تيسرت لها إضافة، سواء من الأطراف التي رأينا، أم من بقية الأطراف (من المحيط إلى الخليج).

بسبب الاستعمار الفرنسي تأخر ظهور الرواية المكتوبة بالعربية إلى أن تحقق على يد الطاهر وطار وعبدالحميد بن هدوقة

تؤكد الفهارس أنها كانت على يد علي الدوعاجي ومحمد المشيرقي ومحمد الرزقي وصالح القيرواني وصولاً إلى محمود المسعدي

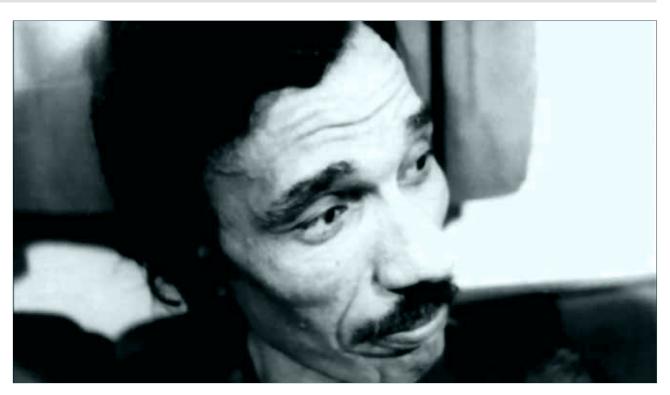

## قصائده حية بيننا لفرادتها الشاعر العراف . . أمل دنقل

على الرغم من مرور أربع وثلاثين سنة على رحيل أمير شعراء التمرد الشاعر أمل دنقل، فقد ظلت قصائده حية، لفرادتها وخصوصياتها الفنية، كما هو شأن قصائده: «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» «العهد الأتي» «أقوال جديدة عن حرب البسوس» ... إلخ، مند أوائل الخمسينيات ومطلع الستينيات؛ شهدت القاهرة موجات متتالية لهجرة مجموعة من الشعراء وفدوا إليها من الجنوب. في القاهرة التقى أمل دنقل بصاحب «مدينة بلا قلب» الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، كما التقى العديد من المبدعين العرب المرتبطين بالقاهرة، فاغتنت التجربة الإبداعية عنده.



السياسات العربية ودفعت لحساب جيش الاحتلال الإسرائيلي بأراض عربية في الجولان وسيناء والقدس والضفة الغربية، لذا جاءت قصائد أمل دنقل تحذيراً من كل مهادنة ومساكنة مع الآخر/الاستسلام.. ففي بداية السبعينيات فجرت مبادرة السادات للصلح مع إسرائيل رائعته الشعرية «لا تصالح»، استقاها أمل دنقل من حرب البسوس التاريخية، وفيها يسدي أمل على لسان (كليب) النصح لأخيه من مغبة صلح رآه دنقل غير متكافئ. يقول في الصفحة

الأعمال الكاملة. دار العودة. بيروت. ١٩٨٥):

لا تصالحْ:
ولو منحوك الذهبْ
أترى حين أفقاً عينيكُ
ثم أثبّتُ جوهرتين مكانهما..
هل ترى..:?
هي أشياء لا تشترى..

إن هذه الرؤية التنبئية هي ما نلمسه اليوم؛ حيث ظل العدو الإسرائيلي متعنتاً ومتصلباً في مواقفه. وكل علاقة مع إسرائيل عبارة عن باطل من الأباطيل، فكل الاتفاقيات مع إسرائيل بدءاً باتفاقيات

وعلى الرغم من احتفاء الأوساط الثقافية بابداع أمل دنقل؛ فقد ظل مرتبطاً بصفاء ابداعه وأصالته ولم يكن أبداً من الذين يبحثون عن الشهرة الزائفة. وصف الناقد الراحل لويس عوض أشعار أمل دنقل بأنها أشعار (متنبئة)، بقوم الشاعر

لقد انصهرت لديه التجربة الكلاسيكية

والرومانسية لتعطى رؤية واقعية، استندت

إلى الواقع المصري، والعربي بصفة عامة.

وصف الناقد الراحل لويس عوض أشعار «لا تصالح»، استقاها أمل دنقل من حرب أمل دنقل بأنها أشعار (متنبئة)، يقوم الشاعر البسوس التاريخية، وفيها يسدي أمل على من خلالها بلعب دور العراف. إن قصائد لسان (كليب) النصح لأخيه من مغبة صلح أمل دنقل خاصة بعد نكبة حزيران التي رآه دنقل غير متكافئ. يقول في الصفحة اجتاحت المد القومي العربي، كما اجتاحت (٣٢٤) في قصيدة «لا تصالح»، (ضمن

كامب ديفيد (١٩٧٨) والمعاهدة المصرية عام (١٩٧٩)، مروراً بمعاهدة مدريد (١٩٩١)، وصولاً إلى الاتفاقيات الحالية، ذهبت أدراج الرياح، لكون هذه الاتفاقيات عبارة عن أسهم مسددة مباشرة للأمن العربي من محيطه إلى خليجه. هذه الرؤية تجلت كذلك في قصيدة «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» يقول أمل دنقل في هذه القصيدة (ضمن الأعمال الكاملة ص. ١٢١):

أيتها العرافة المقدسة.. جئت إليك مثخناً بالطعنات والدماء أزحف في معاطف القتلى وفوق الجثث المكدسة

منكسر السيف.. مغبر الجبين والأعضاء أسأل يا زرقاء..

عن فمك الياقوت.. عن نبوءة العذراء.

هكذا، وبتداعيات حرب نكسة حزيران وسقوط «طروادة» العربية على وهم الحصان، يتفجر الأسى والوحشة، وتتحقق نبوءة هذا الشاعر العراف.

إذا كان الشاعر أمل دنقل يحذر من الخطر الخارجي، فإنه يعلن كذلك عن العدو الكامن داخل الوطن. إن قصيدة «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» كانت تعبيراً عميقاً وصادقاً عن موقف عنترة (الشعب العربي) الذي تركناه في صحراء الإهمال.. يسوق النوق إلى المرعى ويحتلب الأغنام ويجتر أحلام الخصيان، حتى إذا ما اشتدت الحرب وأعلنت المعركة، ذهبوا إليه يستصرخون فيه روح الحمية ويدعونه إلى الدفاع عن قصورهم المضاءة بالمسرات وألوان اللهو والترف.

يقول أمل دنقل صر- ١٢٣ ( ضمن الأعمال الكاملة):

لا تسكتي.. فقد سكت سنة فسنة.. لكي أنال فضلة الأمان قيل لي - اخرس-











فخرست.. وعميت.. وائتمنت بالخصيان ظللت في عبيد (عبس) أحرس القطعان (...)

وها في ساعة الطعان ساعة أن تخاذل الكماة والرماة والفرسان دعيت للميدان.

يدعو أمل إلى الاهتمام بالإنسان العربي، عن هذه الجموع الفقيرة الغفيرة وهي تسير في الشوارع محنية الظهور ومثقلة الأعناق كقطيع أغنام. يقول في قصيدته «كلمات سبارتكوس الأخيرة» ص. ١١٠:

يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين منحدرين في نهاية المساء في شارع الإسكندر الأكبر لا تخجلوا.. ولترفعوا عيونكم إلي لأنكم معلقون جانبي على مشانق القيصر فلترفعوا عيونكم إلي.

ظل الشاعر أمل دنقل يحفر في الجدار.. لكنه رحل قبل أن يتدفق النور المنتظر (وقد نرحل نحن كذلك قبل هذا التدفق). لكن كلماته ستظل تواصل الحفر والطرق على وجه الجدار الواقف في وجه الشروق العربي. لازمه داء السرطان اللعين لأربع سنوات، حيث خط الشاعر مجموعة من (قصائد الوداع) الرومانسية وهو على سرير الموت بمعهد الأورام القومي بقصر العيني القاهري.. وفارق الحياة صباح يوم السبت الحادي والعشرين من مايو (١٩٨٣) في الساعة الرابعة صباحاً.

يشير الشّاعر والناقد الدكتور عبدالعزيز المقالح إلى أننا نودع (نسترجع ذكرى) شاعراً عظيماً عاش مخلصاً للكلمات والوطن.

إن من يقرأ شعر الراحل أمل دنقل (كباقي الإبداع المتميز)، كمن يشرب ماءً مالحاً، كلما شرب كثيراً، ازداد عطشاً.

انصهرت تجربته الكلاسيكية والرومانسية لتعطي رؤية شفافة استندت إلى حقيقة الواقع

قصیدته «البکاء بین یدی زرقاء الیمامة» بناها علی تداعیات نکسة حزیران وسقوط طروادة العرب



خوسيه ميغيل بويرتا

في منتصف شهر أيار/ مايو الفائت، انعقد «مهرجان الشعر الدولي في غرناطة» الرابع عشر، وهو من أهم مهرجانات الشعر باسبانيا ويحظى بمشاركة شعراء من كل الأعمار والتيارات والأقطار، منهم مشاهير ومبتدئون. وعلى هامش الجلسات والقراءات والورشات الجارية في المقرات الرسمية (مركز فيديريكو غرثيا لوركا الجديد، وبستان سان فيزانتي مع البيت القديم لعائلة لوركا عينه، وقصر كارلوس الخامس بالحمراء، وجامعة غرناطة)، وفى المقاهى ومدرجات المسارح والساحات العامة، التقينا بالشاعر والأستاذ لويس غرثيا مونتيرو (Luis García Montero) من مواليد غرناطة عام (١٩٥٨)، والمستقر بمدينتنا بشكل دائم ما عدا الأعوام الأربعة بين (٢٠١٨ و٢٠١٦)، حين آثر الاغتراب في مدريد إثر شجار كلامي موجع دار بينه وبين أستاذ آخر في قسم الأدب من جامعة غرناطة حول تكوين لوركا الايديولوجي انتهى بهما الى المحكمة. فبعد تقاعد خصمه، عاد مونتيرو إلى طلابه الأعزاء وواصل مسيره الشعري والبحثى والتربوي الثري في مسقط رأسه. بالمناسبة، لا أنسى جوابه السريع حين دعوته ذات صبيحة من ربيع (١٩٩٨) إلى قراءة أشعاره فى قصر الحمراء، وقبل شرط ألا يمنعه ذلك من إعطاء درسه اليومي في الجامعة! وبالفعل، صارت دروسه في مادة لوركا وجيل (٢٧) ومواد المسرح والنثر والشعر المعاصر ناجحة إلى درجة أنها تجتذب حضوراً واسعاً حتى من غير طلبة الجامعة

لفت مونتيرو كشاعر انتباه النقاد والإعلام

## آثر الأغتراب في مدريد «العاطفة الأخرى» لشاعرنا لويس غرثيا مونتيرو

مبكراً وفي بلد لا يتمتع الشعر فيه بشعبية كبيرة، منذ صدور دواوينه الأولى: «والآن أصبحت مالك جسر بروكلين» و«الروض الأجنبي» و«أزهار البرد» و«قوافي المدينة» و«قصيدة ناطحتَى السحاب الرعوية» و«يوميات متواطئة» (الصادرة بین عامی ۱۹۸۰ و۱۹۸۷)، التی تمکن من خلالها من توحيد إحساساتنا العادية، نحن أناس الجماهير والمدن، على حد تعبيره، بالبعد الاجتماعي للوجود، بل وحتى منح بُعداً تاريخياً لتجاربنا الفردية. وقد سجّل هذا المشروع الشعري-الحياتي في بيان «العاطفة الأخرى» الشهير، حيث لاحظ أن: «في مجتمع جدّ صناعيّ لا يفسح مجال مريح للشؤون المجانية، أي للممارسات التي لا فائدة مباشرة لها. لذا أضحى الشعراء داخل المدن الحديثة مرغمين على خوض كرنفال التهميش الصاخب، وعلى صياغة عظمتهم من نسيج بؤسهم. شخوص غرباء، مواطنون على هامش النفعية الجماعية للغة، اتكا أولئك الشعراء على خصائصهم الذاتية وجعلوا من الأدب مثالاً حياتياً، ومن الحيوية، بالتالى، سمة من أهم سمات الشعر المعاصر» (جريدة البايس، يوم ٨ يناير ١٩٨٣). بالنسبة إليه، كما بالنسبة إلى الكثير من النقاد العرب الكلاسيكيين، وعلى رأسهم حازم القرطجني، صاحب «منهاج البلغاء»، بغض الطرف، طبعاً، عن المسافة الزمنية التي تفصل بين القرن الثالث عشر وما بعد حداثتنا، «صناعة الشعر خداع جميل»، وليست أداة لاثبات الحقيقة، على غرار ما ذهب إليه أندلسي آخر، ابن رشد، في «تخليص كتاب الشعر»، ففي نظر مونتيرو، الثائر على مفهوم الشعر كإبداع تلقائي ومحاك للواقع، لا مفر من «اختراع الحقيقة، من إعادة تصويرها فى الذاكرة»، ولذا علينا الدمج «بين الحميمية والتجربة»، أو انتقاء ممارسة الحياة وجعل الشعر

اكتشف مبكراً أن المستقبل ليس في الملابس الفضائية ولا في المعجزات وإنما في إيجاد الحل الذي يقضى على شقائنا

الرسميين.

حدثاً يومياً. فلم نتحرر من «اغراءات البراءة كأساس للروح النقدية»، كما أشار اليه مونتيرو. نعنى أن القصيدة عبارة عن «تمثيل مسرحي أو مسرح صغير لمتفرج واحد» يضطر إلى حيله الخاصة لإنجاح التمثيل. لا ريب في أن هذا الموقف تشاطره تجارب شعرية حديثة أخرى، حسبما سبرته، على سبيل المثال، عبر إطلالة بسيطة على قصائد الشاعر المقدسي نجوان درويش، الذي شارك في مهرجان الشعر بغرناطة أيضاً ويربط في صميم حرفه بين المعيش اليومي في ظروف الاحتلال والحصار اللامعقولة، واعيا بالقدرة التغييرية الكامنة في التعبير عن تفاصيل التجربة المنتقية بعقل وقلب. وكأن نجوان أبدى لى برغبته فى قراءة شعر مونتيرو أن أنسخ له هنا ترجمتي لقصيدة «غارثيلاسو من عام ١٩٩١»، التي رسم شاعرنا نفسه فيها بصورة ذلك الشاعر من القرن ١٦م (غارثيلاسو) Garcilaso الذي «عالج الذات كمغامرة تامة لأول مرة في الأدب الإسباني»، ولكن في السنة التي شارك في مهرجان الشعر الدولي في بغداد وشهد قصف المدينة في حرب الخليج الأولى: «قد صاغتُكِ نفسى على مقدارها / حين القرن على وشك الانقراض / وبينما أعدّ محاضرتي ليوم غد / تعود تلك الكلمات خالية من صدى الخيول / خالية من الملابس البلاطية / ومن القصور. / مجروح بالنيران قرب بغداد / قد صاغَتْكِ نفسي على مقدارها. / كل شيء ينتهي للتوّ / وأتخيلك في المدينة: / سيارتك، جينزك / نظام أعمارك / وأخشى أن أحبك حبا باطلاً / لأننى لا أتقن العيش سوى بالمراهنة / محروق بشعل تلتهب دون أن تحرقنا، / مع أنها شعل حقيقية / ومع أن العيون لا تنظر/ إلا إلى البُعد / في الشاشات التلفزيونية. / خلال القرون / قفزاً فوق كل الكوارث / فوق الشهادات والتواريخ / ترجع الكلمات إلى عالم الأحياء / سائلة عن دارها. / أعى أن الشعر ليس بخالد، / غير أنه يعرف كيف يتغير بموازاتنا / وأن يظهر مكسوا بالجينز / وأن يتكئ على الإنسان الذي يبتكر حباً / ويتعذب بالحب / في العزلة».

لا يكف مونتيرو، عن توسعة إنتاجه بعناوين متعددة أخرى، مثل «حجرات منفصلة» الحائز الجائزة الوطنية للشعر عام (١٩٩٤)، و«حميمية الحية»، و«البصر التعبان» و«شتاء خاص»، و«لباس للشارع» (المنشورة بين ٢٠٠١ و٢٠١١) وسواها.. إضافة إلى طبعاته النقدية لمؤلفات شعراء اسبان كبار، كالأعمال الكاملة للشاعر رَفائيل ألبيرتي، وبضع روايات ومجموعات من

نصوصه الصحفية، وبحوث نظرية نبرز من بينها «مسرح القرون الوسطى: جدال حول عدم وجوده» و«الشعر، مخبأ للشتاء» وجوهرتيه «دروس في الشعر لأطفال منتبهين» (٢٠٠٠) و«قارئ اسمه فیدیریکو غرثیا لورکا» (۲۰۱٦)، الذي سرد فیها بدقة أهمية انتقاء ومطالعة الكتب في تكوين شخصية لوركا، ليس ككاتب فقط، بل كإنسان وكفرد في المجتمع. في حوار جرى بين مونتيرو والمهندس المعماري والشاعر جوان مرغاريت (من مواليد أرياف كاتالونيا شمال شرقى اسبانيا عام ١٩٣٨) في قاعة محاضرات مركز لوركا الجديد، ضمن فعاليات مهرجان شعر غرناطة ذاته، اعترف مونتيرو أن شعره وشخصيته تكونا كذلك بفضل مقتنيات مكتبة أسرته الغرناطية الميسورة نوعأ ما، شأنه شأن لوركا، بينما قال محاوره جوان مرغاريت إنه توصل إلى الشعر بصعوبة، مثله مثل ميغيل ايرنانديث، لكون عائلته فقيرة هاجرت من القرية إلى برشلونة، حيث يغذي نفسه عبر الكتب على منأى من الأنماط الشائعة، واقتنع بأن البشر تيه وبلا مأوى من دون الشعر، وأن «الشاعر، وليس الاقتصادى، هو الكائن الأكثر واقعية وعملياً لأنه يشرب من الواقع». وحين أردف مرغاريث أن «الشعر يأتى غالباً من الجنوب»، تذكرت جلسة اليوم السابق في المؤسسة الأوروبية-العربية التي قدم المستعرب بيدرو مارتينيث مونتافيث، فيها كتابه الأخير «في تخوم تمهيد الكتب، رؤية العرب بعيون أخرى»، وقرأ مونتيرو في الحدث الرسالة التي بعث بها إلى المؤلف حافلة بالامتنان لكل ما تعلم في هذا الكتاب، وفي كتبه الأخرى له، عن شعر ومشاعر العرب، وعن مدنهم، هو عاشق المدن، وعن تلك الثقافة القريبة التي شكلت مدينة غرناطة وذاكرتنا.

لكل ذلك؛ مازلتُ أجد في مونتيرو بطلاً لأنه كرّس الحياة، ويظل، في صوغ إنتاج شعري وبحثى وتعليمي هائل، دون أن يعدل لحظة عن طرح قضايا السياسة والحب واليومي بشكل مغاير للمبتذل، وبعيداً عن التعالى والأضواء وقوانين الاستهلاك. إنه اكتشف في مستهل الطريق، أن «المستقبل ليس في الملابس الفضائية ولا في المعجزات السحرية للخيال العلمي، بل في ايجاد الحل الذي يقضي على شقائنا»، فإن هذا العالم المتعب يحتاج حقاً إلى عاطفية مختلفة تستند حتى إلى «الحنو كصورة من صور التمرد»، كما يجب أن نتمسك بالقراءة لأن انعدامها الذي يفرضه أكثر فأكثر حاضرنا، يودى الى التخلى عن فعل «شَعَرَ»، الفعل المؤسس الحقيقي للمجتمعات الحرة.

يرى أن المجتمع الصناعي همش دور الشعراء الذين صنعوا عظمتهم من بؤسهم اليومي

يروج أن البشر في تيه وبلا مأوى من دون الشعر والشعراء

ناقش تكوين شخصية لوركا ليس ككاتب وحسب بل كإنسان وفرد من المجتمع

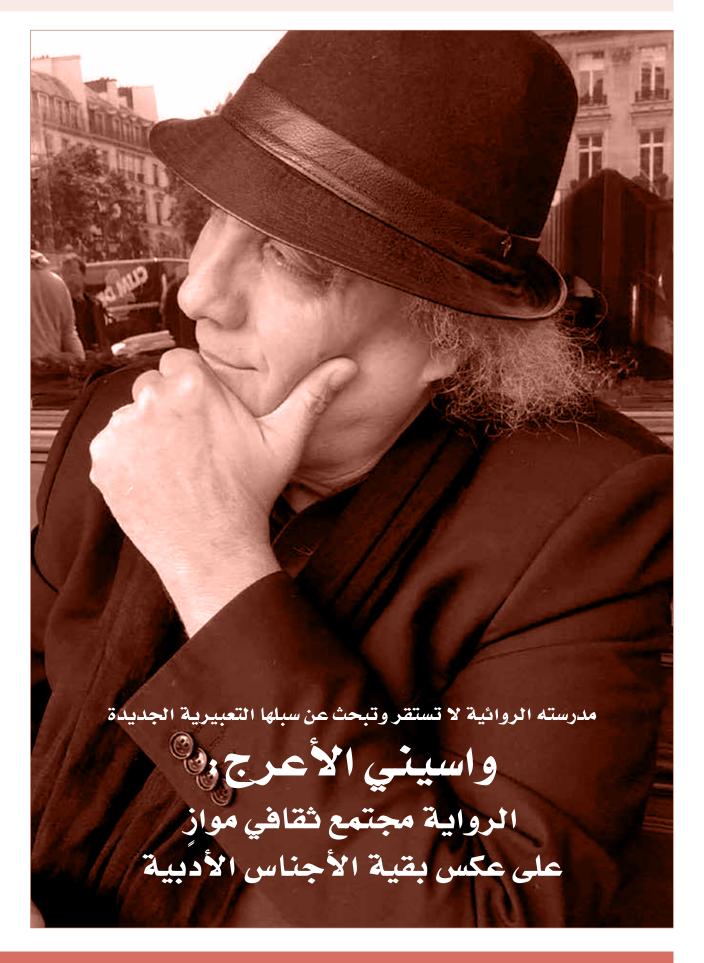

حمدي المليجي

دائماً لديه الجديد، فالحوار معه متعة في حد ذاته، وأنت تجلس أمامه تود أن تحبس أنفاسك لتستمع... وتستمتع

بكل كلمة يقولها، إنه الأديب الجزائري واسيني الأعرج الذي تجاوزت شهرته الأفاق، هو أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي والعالم، ولديه أسلوب وطريقة في الكتابة يختلفان عن الأخرين، فعلى خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيني، الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية، إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائماً عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها.

مجلة «الشارقة الثقافية» التقت الأديب واسيني الأعرج في قلب العاصمة الجزائرية فكان هذا الحوار الممتع جداً.

### ما هو جديدك فيما يتعلق بمشاريعك الثقافية؟

- أعمل على كتابة رواية عن الأديبة الفلسطينية اللبنانية مى زيادة.. زرت بيروت لأكتب عنها، لماذا بيروت، لأن مى زيادة قضت جزءاً كبيراً من حياتها في بيروت، فذهبت وبدأت أعمل وألقيت نحو خمس محاضرات بالجامعة الأمريكية في بيروت عن مي زيادة، سأجمعها وأنجز كتاباً حولها مع مقدمة وتعليق حول جهود مي زيادة، في ظروف كانت صعبة بالنسبة لحياتها الخاصة.. ذهبت الى زيارة كل المواقع التي كنت أحتاج الى أن أزورها، لأنى أؤمن بأن الكتابة أيضاً أمكنة وليست خيالاً فقط.. لنعرف كيف عاشت وكيف كانت ظروفها وفى أى ظروف وجدت.. زرت بيتها، هي لم تولد فيه لكنها تربت وكبرت فيه.. التقيت أيضاً أشخاصاً من عائلتها. أستطيع القول إنني أنهيت نسبياً الفترة اللبنانية.. مع العلم أني ذهبت إلى مصر وزرت المقبرة حيث دفنت فيها مي زيادة، هي اختارت أن تدفن في مصر وهذا كان قرارها الشخصي، لكن أهلها في بيروت يريدون أن تدفن في منطقتها، وزرت أيضا فلسطين لأنها ولدت بالناصرة. دعني أقل الآن، إن العمل من ناحية المادة الأساسية في الكتابة أصبح موجوداً وجاهزاً وبدأت الكتابة.. أتمنى أن تكون الرواية جاهزة، فان لم تلحق بمعرض الجزائر الدولى للكتاب فستلحق بمعرض بيروت للكتاب إن شاء الله.

هل يستطيع الروائي ألا يتسرب إلى نصه؟
 أعنى كم زججت بنفسك في رواياتك؟

- هناك أوضاع شديدة التعقيد.. شيء وارد أن يسرب الكاتب أو الروائي جزءاً من ذاتيته إلى النص.. لديّ تعريف خاص بالذاتية؛ فالذاتية لا تحكي عن «الأنا» إنما تحكي عن «الأناوات» الموجودة داخلنا.. هذه «الأناوات» متنقلة مثلاً كتاب الأمير تحدثت فيه عن تاريخ الأمير عبدالقادر، فأنا صنعت عالماً روائياً من حياة الأمير عبدالقادر، من ناحيتي أنا وكما أعرفه أنا أو كما أتصوره أنا، ربما يختلف عن الأمير الذي كتبه آخرون، إذاً، فإن ذاتيتي من الكتابة ويصبح النص رواية في الأسواق من الكتابة ويصبح النص رواية في الأسواق يتلقاها القراء والجمهور، عندها تنتهي ذاتيتي يتلقاها القراء والجمهور، عندها تنتهي ذاتيتي أنا، وتنشأ ذاتية أخرى مع الرواية الجديدة.

وقد نشأت بالفعل ذاتية جديدة مع رواية مى زيادة، من خلال رؤيتى لمى زيادة، أي

إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة تكمن في أن يكون مشاركاً وليس تابعاً

هاجسي في رواية «العربي الأخير» هو البحث عن مخرج لتلك الأزمات التي يعانيها المواطن العربي

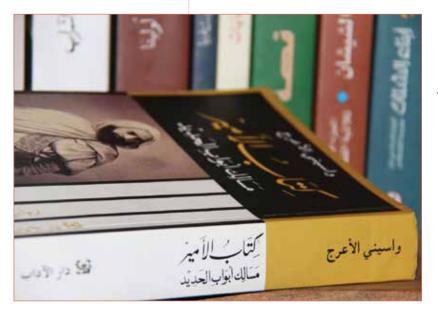

ذاتيتي أنا حتى أصبحت مي زيادة جزءاً من حياتي اليومية كأنها صديقة أو أم أو قريبة، وأعيش معها في ظل هذا المناخ فأعرف حياتها، فهي تنتمي إلى ذاتي التي تصنعها روائياً، وبالتالى عندما أخرج منها وتنتهى الرواية وتصبح كتاباً في الأسواق، تنتهي ذاتيتي بمي، أي أن ذاتيتي مربوطة بحالة موضوعية بقصة من القصص أو رواية من

ما الذي يثير سخطك أو إعجابك في شكل الرواية العربية الحالية؟

- ما يثير إعجابي في الرواية العربية أن هناك استمرارية كبيرة في إنتاج الرواية، وتوجد حالة تجدد دائمة، وكل عام نرى أسماء روائية بكتاب جيدين وممتازين، ما يسعدنا أن هذه الكتابات تجد طريقها ومسلكها نحو الانتشار، ولا يقلقني مستوى هذه الكتابات لأنى أثق دائماً بالذائقة العامة للناس.

الرواية هي مجال ثقافي واسع على عكس التجربة الشعرية، التي أراها عالماً ضيقاً، فالرواية هي مجتمع مواز للعالم الطبيعي الذى نعيشه ونحياه، لأن الروائي أو الكاتب عندما يتحدث ويكتب فهو بذلك يخلق مجتمعا موازياً، يجب أن يعشق المبدع كل عمل يقوم به، فلا يكفى أن يعرف المبدع ما يقوم به، ولكن أن يعطى قوة دفع لما يقوم به.

- بمن تاأثرت من الكتاب.. وأي الكتابات غيرت كيمياء واسيني، وأمسكت بيده وقادته لهذه المهنة المرهقة؛ أعنى الشيء المسمّى بالكتابة؟

- نحن عرضية لمجموعة من المؤثرات الثقافية، فقد تأثرت بأسرتي وتعليمى الأول، فأنا من جيل لم يشهد مدرسة جزائرية، بل كانت هناك مدرسة فرنسية، والعربية ممنوعة بفعل الاستعمار.. وتأثرت أيضاً بما أحفظه من القرآن وبعض الأحاديث النبوية الشريفة.. وتأثرت بنجيب محفوظ والحكيم وجبران والرافعي وبعض الكتاب الفرنسيين.. تأثرت أيضاً بألف ليلة وليلة، وهي من النصوص القريبة إلى قلبي، وبالكتابات الفرنسية الكلاسيكية، وثقافتي العربية هي مصيري والعلاقة مع

الثقافة الغربية ليست مزاجاً ولكنها خيار.

- (٢٠٨٤ حكاية العربي الأخير).. في تلك الرواية قدمت العالم العربي بين فكي رحا الغرب وتنظيم «داعش». رأى البعض أن الروائى واسينى الأعرج يبث روح التشاؤم؟

- قمت في هذه الرواية برصد الواقع العربي كما هو من أجل البحث عن مخرج للوطن العربي.. نحن لا ينقصنا تشاؤم، أنا لست متشائماً انما أطرح المشاكل لأجد حلولاً لها وأبحث عن مخرج لتلك الأزمات.







من مؤلضاته

أنجز رواية عن الأديبة مي زيادة ما دفعنى لزيارة لبنان وفلسطين ومصر حيث ولدت وعاشت وأبدعت



ميزيادة



أمام نصب مي زيادة



لا يقلقني مستوى الرواية العربية لوجود حالة تجدد دائمة من المحيط إلى الخليج

إن الرواية هي قراءة للوضع العربي، وهنأك فرق بين التشاؤم وبين رصد الواقع، والرواية لا تدفعك لأن تفقد الأمل بالحياة، بل لأن تجد مخرجاً من هذا الوضع المزري، أنت تضع الناس في الرواية بواقع لا يريدون أن يروه، أنت تريد أن تدفعهم للبحث عن مخرج وليست للتشاؤم.

كيف تنظر إلى المشهد الثقافي العربي
 اليوم؟ وكيف ترى موقع المثقف العربي؟

- يجب أن نعلم أن للواقع الثقافي العربي صورتين، إحداهما رسمية وتتمثل في المؤسسات الثقافية، وهي متعبة ومقيدة بعوائق بيروقراطية إلا فيما ندر، ولا تستطيع أن تلبي كافة متطلبات المبدع، والثانية هي الجهد الفردى الذى أصبح مميزاً.

ماذا بقي من المؤسسات الثقافية؛ اليمنية، والعراقية، والليبية، والسورية؟! بعض الدول

الفردي في الوطن العربي ممتاز.. الأصوات الروائية في مصر تتجدد بشكل قوي، ولم تعد مقصورة على مجموعة أسماء محدودة.. كذلك الأمر هناك أصوات روائية لمعت في الخليج، وبدأت تفرض نفسها على الساحة الأدبية، أنا سعيد بتلك المجهودات الفردية وأقرؤها باستمتاع، أكرر نحتاج إلى الجهد المؤسساتي الذي لم يعد موجوداً، نحن في حاجة إلى هذا الجهد المؤسساتي.. يجب أن تعود المؤسسات الثقافية الرسمية لممارسة دورها، حتى تعمل على خلق مناخ وبيئة حاضنين للمثقفين والمبدعين.

لاتزال تقاوم، لكن الملاحظ أن الجهد الثقافي

- وأخيراً.. نتحدث كثيراً عن علاقة المثقف بالسلطة... كيف ترى هذه العلاقة؛ وأين تكمن الإشكالية في تلك العلاقة؛

- أنا لست ضد أن يكون المثقف قريباً

من السلطة.. الاشكالية هنا كيف سيتصرف كمثقف أم تابع للسلطة؟ لست ضد أن يكون في مربع السلطة، ولكن يجب عليه ألا يفقد هويته كمثقف.. يجب أن يبقى المثقف حتى وإن كان في مربع السلطة، على لله برؤية غير التي يراها السياسي.



مع رواياته

نحن في أمس الحاجة إلى مؤسساتنا الثقافية وجهودها في خلق مناخ وبيئة حاضنين للمثقفين والمبدعين

الرواية هي مجال ثقافي واسع على عكس التجربة الشعرية



نجيب العوفي

# في مقام المدح لا العزاء الطاهر وطّار حاضراً وغائباً

مع إطلالة رمضانية من عام (١٤٣٣) الميلادي، رحل الهجري الموافق لعام (٢٠١٠) الميلادي، رحل عنّا الكاتب الجزائري الكبير الطاهر وطار، وصام عن الحياة صياماً أبدياً.

عاد الولي الطاهر إلى مقامه الزكي في عليين، بعد أن خاض غمار هذه الحياة بالطول والعرض، كبطل ملحمي منذور للعواصف وجلائل الأعمال، لا تلين له قناة ولا يقر له قرار.

#### وإذا كانت النضوس كباراً

#### تعبت في مرادها الأجسام

كبيرة شامخة كانت نفسُ وطار، حمّلت ومضاء، تماماً كما تصابه المتواضع فوق ما يطيق. ولم يملك هذا التسم أخيراً سوى الخلود للراحة. وأستحضر الثمانينيات من القرن هنا قولة كنت أرددها في بعض المجالس عربي بالشارقة، ضمّ الستفهام الإنكاري: تصوروا أيها الإخوة المغاربي. بهرتني شخه هذا العالم بدون الطاهر وطار؟! وكان وطار في هذا اللقاء. وكان وطار بيد عليها بابتسامة. كنت أردد هذه القولة، ومصادقته. ومذاك توثن وهاأنذا بعد مضيّ سنوات على رحيله، أجدني بيننا. وقد كان وطار معه في مقام مديح واحتفاء، لا في مقام شوى حدود مصطنعة. رثاء وعزاء. وشخصية وطار هي الفيصل في سنة (١٩٨٩).

إن الناس عادة، حين يرحلون عن هذه الحياة الدنيا، يصبحون موضوعاً للرثاء، لكن شخصية وطار الفريدة من نوعها والقوية بطبعها، تدعو إلى الاحتفاء أكثر مما تدعو إلى العزاء. هذا ما يجابهنا به وطار، حاضراً وغائباً.

لقد كان الرجل ممتلئاً بحب الحياة، حتى أحلك الظروف وأقساها، كارهاً للبكاء والرثاء، حتى وإن كرّثته الكوارث ونابته النوائب. بل لم تكن هذه الأخيرة سوى محك ومصهر لإرادت وعزيمته تزيدهما قوة ومضاء، تماماً كما تصهر النار الذهب الإبريز. عرفت وطار معرفة شخصية منذ أواسط عربي بالشارقة، ضمّ نخبة من الأدباء من مشرق ومغرب. كنت وإياه ممثلين للحضور المغاربي. بهرتني شخصيته التلقائية الأصيلة في هذا اللقاء. وكان فوزي عظيماً بمعرفته ومصادقته. ومذاك توثقت عرى المودة والإخاء بيننا. وقد كان وطار جاري الجنب، لا تفصلنا

في سنة (١٩٨٩)، أسس وطار جمعيته العتيدة الجاحظية، ذات الشعار الحر السمح

نفسه الكبيرة الشامخة حمّلت جسمه المتواضع فوق ما يطيق فآثر الخلود للراحة

ظل طوال حياته ممتلئاً بحب الحياة حتى في أحلك الظروف وأقساها

(لا إكراه في الرأي). كما أسس ضمن فضاء الجاحظية، جائزة مفدي زكريا للشعر المغاربي، واقترحني عضواً في لجنة تحكيمها. وهكذا توالت زياراتي إلى الجزائر والجاحظية، وسنحت فُرص اللّقيا والمؤانسة بأديب الجزائر الكيد.

ولا بأس هنا، من بعض حديث عن جاحظية الطاهر وطار، التي أبلت البلاء الحسن في خدمة الثقافة العربية بالجزائر.

تقع الجاحظية في قلب الجزائر النابض ومركزها الشعبي، في شارع يحمل اسم «رضا حوحو»، ولحسن المصادفة، فهو كاتب جزائري من رواد الأدب الجزائري الحديث. أما فضاؤها فجميلٌ متواضع، يشتمل على بهو فسيح ومكتبة عامرة ومكاتب وأوراش ومقهى. وفي صدارة المقر، المكتب المشرع دائماً لشيخ الجاحظية وراعيها «عمي الطاهر»، كما يحلو للجزائريين من جميع الأعمار والفئات أن بناده ه.

ثمة في أعلى جدار الجاحظية صورة لشاعر الثورة الجزائرية مفدى زكريا.

وفي جدارية مكتب وطار صور عديدة لكبار الكتاب والمبدعين الذين استضافتهم الجاحظية، إلى جانب صور بعض المبدعين الذين أهدروا بليل.

أما طاقم التسيير الإداري للجاحظية، فكان يتألف من فتيات في عمر الزهور، يشتغلن بدأب وحماس ويستقبلن الزوار بدماثة وإيناس. وهذه بادرة حضارية وديمقراطية راقية كنا نحسبها أيامها للطاهر وطار.

وعلى مدار اليوم، تظل الجاحظية محجاً للزوار والمثقفين من كل حدب وصوب ومن كل ملة ونحلة. وصدر وطار مفتوح للجميع بألفة وحميمية، وحواره

الثقافي مفتوح مع الجميع بأريحية ومودة. حين أتأمل هذه المشاهد الجميلة، وأنا حيال بالجاحظية، أدرك سر هذا الصمود المعنوي والجسدي الخارق الذي يتمتع به «عمي الطاهر». ولا يمكن لي أن أنسى بتاتاً تلك الجلسات العائلية الحميمة لوطار، في دارته الوادعة الدافئة مع رفيقة دربه السيدة رتيبة، ومع ابنته وحفيده الصغير، الذي تربطه به علاقة خاصة، ونحن ضيوف مكرمون لديه، يشركنا بهجته العائلية، بعد يوم حافل بالعمل الموصول.

أدبياً، نتحدث غالباً عن الطاهر وطار باعتباره روائياً جزائرياً كبيراً، وضع حجر الأساس في صرح الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية. وهذا حق! فهو رائد الرواية العربية في الجزائر منذ مطالع الخمسينيات من القرن الماضى.

لكن روايات وطار تُضارع في قيمتها و»روائيتها» شوامخ وغرر الرواية العربية، ولا وتشكل عزفاً متميزاً على وتر هذه الأخيرة. ولا يمكن من ثمَّ، فتح سجل الرواية العربية، من دون التوقف عند روايات وطار وروائعه: اللاز، الزلزال، عرس بغل، الحوات والقصر، رمانة، العشق والموت في الزمن الحراشي، تجربة في العشق، الشمعة والدهاليز، الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، قصيد في التذلل.

ومع كل هذه الفتوحات الروائية المشهود بجدّتها وجديتها، ومع كل الفتوحات الثقافية التي خاض غمارها كمثقف عضوي بامتياز، بقي وطار دائماً إنساناً بسيطاً متواضعاً أصيلاً، يأكل طعامه ويمشي في السوق. وتلك هي صفة المبدع الحق.

... وفى الليلة الظلماء يُفتقد البدر.

أسس جمعية الجاحظية العتيدة ذات الشعار الحر السمح «لا إكراه في الرأي»

يعتبر رائد الرواية الجزائرية وواضع حجر الأساس في صرح الرواية المكتوبة بالعربية

#### لا يمكن اختزاله باسم باولو كويليو

# الأدب البرازيلي تزينه كتابات مبدعيه الكبار

من مساوئ النجومية أن المشهورين يستقطبون الاهتمام والأضواء كلها، فيما ينزوي الأخرون في الظل. فحين نتحدث عن أدب بلد ما، ومنه الأدب البرازيلي، فكثيراً ما نربطه بأهم نجومه، وكأن البرازيل لم تنجب سواهم، فالأدب البرازيلي يكاد يختزله الناس في اسم واحد، وهو باولو كويليو. ولا شك أن البرازيل هذا البلد العريق الحضارة، المتعدد الإثنيات، الحافل التاريخ، قد أنجب أدباء كباراً آخرين. فمن هم؟ وما هي أهم محطات هذا الأدب.









خصوصيته تكمن في تعدد أعراقه وإثنياته

واجه الكتّاب الاحتلال البرتغالي بثقافتهم وهويتهم وتناقلوها عبر الأجيال

ومن أوائل النصوص الأدبية المكتوبة باللغة البرتغالية على أرض البرازيل كانت عبارة عن رسائل، ومنها رسالة الرحالة البرتغالي الشهير بيرو فاش دى كامينيا الى الملك دون مانويل، وصف فيها الكاتب أرضى البرازيل وما تنعم به من خيرات وثروات طبيعية، وتحدث بيرو عن الهنود الحمر وعاداتهم وتقاليدهم واللغة التي يتحدثون بها، ووسيلة تدريسهم، فكانت أول وسيلة للتواصل معهم هي لغة الاشارات، ولا ننسى أن من بين أهم الأساتذة البرتغاليين الذين درسوا الهنود الحمر هو الأب المبشر أنطونيو فييرا، الذي عرف بكتابته الفلسفية العميقة والحكيمة. توالت هجرات البرتغاليين إلى البرازيل، ولتعمير هذه الأرض الجديدة واستغلال خيراتها، جلب البرتغاليون العبيد من القارة الإفريقية، من البلدان الواقعة بين أنغولا وموزمبيق وتم إدماجهم في العالم الجديد (البرازيل).

في القرنين السابع عشر والثامن عشر، أرسل مستوطنو الأرض الجديدة أبناءهم إلى البرتغال لمواصلة تعليمهم، فكان لهذا الجيل الجديد من المثقفين البرازيليين فضل نقل التيارات الثقافية الفنية البرتغالية الجديدة كفن الباروكو barroco، الذي اهتم بثيمات

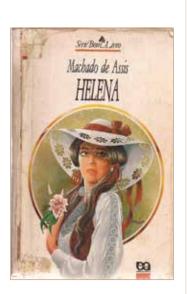

العديد من الأعراق والاثنيات، بدءاً من الهنود الحمر السكان الأصليين للبرازيل، ثم انضم لهم البرتغاليون ثم الأفارقة وجنسيات أخرى. فالهنود هم الذين شيدوا حضارتهم التي ضمنوها ثقافتهم، كانت لهم ثقافة ومعتقدات دينية تنظم حياتهم اليومية وفق نسق جماعى محكم. ظلوا على ذلك الحال قرونا، إلى أن تعرضت القارة الأمريكية للغزو الأوروبي الذي جعل هذه البلدان والشعوب غنائم تقاسمتها الدول الأوروبية، فكانت البرازيل من نصيب التاج البرتغالي، وكان ذلك عام (١٥٠٠) اثر وصول المستكشف البرتغالي بيدرو ألفارش كابرال اليها. هذا المستكشف الذي نقل الى هنود البرازيل ثقافة متمدنة بالمنظور الأوروبي، لتحل محل الثقافة الهندية الأصلية؛ ثقافة قوامها اللغة البرتغالية، بها سيتم القضاء على مظاهر الأصالة البرازيلية، وعبر هذه الثقافة ستحكم البرتغال سيطرتها على شعوب المنطقة وثرواتها.

هذه الهجمة الاستعمارية البرتغالية، واجهها السكان الأصليون بالرفض، وتصدوا للغزو الثقافي، وتمسكوا بثقافتهم ومكونات هويتهم الحضارية، وصانوها وتناقلوها عبر الأجيال.

جدیدة غیر مألوفة مثل العبودیة، المدینة، وکان ذلك عاملاً مساعداً على بروز شعراء كبار كالشاعرین البرازیلیین «بینتو تیشیرا وکلودیو مانویل دا كوشطا»، من دون أن ننسى الدور الكبیر الذى قام به كریكور دى ماتوش.

ومصداقاً للمثل العربي الشهير (رب ضارة نافعة)، فقد كان في هروب الملك البرتغالي جواو السادس JOAO SEXTO من بطش القائد الفرنسي نابليون بونابرت فائدة كبيرة للبرازيل، فمجيئه إلى البرازيل أسهم في الدفع بعجلة الثقافة، بجلبه العديد من الكتب الثمينة التي استفاد منها البرازيليون، وقام أيضاً بانشاء مدرسة للفنون الجميلة.

وقد تميزت سنة (١٨٢٢) بأهم حدث تاريخي عاشته البرازيل، وهو استقلالها عن التاج البرتغالي بدون اراقة قطرة واحدة من الدماء. فأنشأت لنفسها صورة بارزة وهوية متميزة البدايات الجنينية للأدب البرازيلي، ستبرز بظهور التيار الرومانسي الذي تعاقبت عليه ثلاثة أحيال.

الجيل الأول يمتد من الثلاثينيات إلى الأربعينيات، وفيه سيسطع نجم الشأعر البرازيلي الكبير غونسالفش دياش الذي كان شاعراً كبيراً، حيث سافر إلى البرتغال من أجل إكمال دراسته، فحزن لفراق بلده البرازيل حيث عاش طفولته وسط أهله، فعبر عن ذلك بحرقة وألم، ظل الوطن حاضراً في قلبه، ولم يفارقه الى الأبد.

يقول في قصيدته «أغنية المنفى»

أرضي بها نخيل
وفيها تغنى الطائر
تغريدة البلابل هنا
ليست كتغريدة البلابل هناك
في سمائنا العديد من النجوم
في أرضنا الرطبة العديد من الورود
تتعدد الحياة في غابتنا
فحياتنا أكبر من الحب

تتميز قصائد هذا الشاعر بالتشبث بالهوية، وبالتغني بالوطن والافتخار به والنضال من أجل تحريره، ويستعمل «غونسالفش» شخصيات هندية مثل شخصية «جوكا بيراما» لإعطاء صورة إيجابية للشخصية البرازيلية، وبذلك يعد من أهم رواد المدرسة الرومانسية في الأدب البرازيلي.

أما الجيل الثاني للتيار الرومانسي، فهو جيل الخمسينيات حيث سطع نجم «الفارش

فاغوندش فاليرا»، وهو شاعر كبير، عبر عن ثيمات بارزة طبعت أشعاره، مثل ثيمة الجمال؛ فاليرا كان يمثل مرحلة مهمة بين الجيلين الأول والثاني، وهو حلقة وسيطة استطاع صاحبها أن يوفق في ازدهار الرومانسية بالبرازيل. في حين يعد جيل الستينيات هو الجيل بمعالجته لثيمات اجتماعية وسياسية. أهم أدبائه الشاعر

«كاشرو ألفيش» صاحب مؤلف «العبيد»، دافع «ألفيش» عن المرأة والطبيعة والعبيد وطالب بتحريرهم، فقد وصف في قصيدة له بعنوان «سفينة الرقيق» أحوال العبيد الذين جاؤوا مرغمين ومقيدين بسلاسل، ودموع الأسى تطبع محياهم. إنها العبودية التي فرضها المستعمر البرتغالي الذي كان يرى الآخرين (السود والهنود) دون مستوى الإنسانية، مجرد كائنات للاستغلال.

ولا يمكننا أن نغفل عن أحد أهم الرواد البرازيليين الكبار وهو الكاتب الكبير «ماشادو دي أسيس»، وهو الحلقة الأبرز في الأدب البرازيلي، تقلد منصب أول رئيس أكاديمية برازيلية للأدب، فهو يعد من بين أهم الكتاب، ليس فقط بالبرازيل بل في التاريخ العالمي. ولايزال صدى أعماله يرن إلى يومنا هذا، ونصوصه شاهدة على منزلته. من بين أهم مصنفاته كتاب «هيلينا الصادر عام ١٨٧٦». ماشادو دي أسيس خلاسي دافع عن حقوق ماشادو دي أسيس خلاسي دافع عن حقوق العبيد وحريتهم، فكانت نصوصه عنهم معبرة ومؤثرة، كتب في التيار الرومانسي لكنه أبدع في التيار الواقعي. ترجمت أعماله إلى لغات عالمية وصلت كل بقاع العالم. أما بالنسبة



مسرح ساو باولو

من رواده ماشادو وألفيش ودياش وأندرادي وبانديرا وغوينتنا الذين أضاؤوا الأدب البرازيلي



غونسالفش دياش



مانويل بانديرا



اه له کویلیه



استقلت البرازيل عن التاج البرتغالي دون إراقة قطرة واحدة من الدماء

> للقرن العشرين فقد ظهر تيار الحداثة، وبشكل بارز في فن المسرح، خاصة المسرح البلدي لمدينة ساو باولو.

> في حين تجسد تيار الحداثة في الأدب البرازيلي، في أعمال «أوسوالد دي أندرادي» و»مارى ودى أندرادى» صاحب أهم مؤلف وهو «ماكو نييمة». ونشير الى أن أهم كاتبة برازيلية محبوبة لدى البرازيليين هي كلاريس ليشبتور، ومن بين أهم أعمالها الروائية «قريب من القلب المتوحش» صدرت عام (١٩٤٢). يتميز أسلوب «ليشبتور» بالرمزية فهي غالباً ما توظف الحيوانات في أعمالها، لأنها في نظرها مهمة، وتدافع أيضاً عن قضايا المرأة، الى جانبها برز أيضاً «كارولوش دروموند دى أندرادي»، الذي يعتبر من أبرز الحلقات الشعرية الحداثية في البرازيل، تأثر كثيراً بالشاعر البرتغالي «لويش فاش دى كامويش»، اشتهر كارولوش بقصيدته «آلة العالم». أما على مستوى الشعر، فهناك شاعران كبيران أسهما فى تطور القصيدة البرازيلية الحديثة وهما: مانویل باندیرا وماریو غوینتنا. فباندیرا أحب الحياة وارتبط بالموسيقا ارتباطا حميميا، خاصة آلة القيثارة التي عشقها حتى النخاع.. يقرأ على أنغامها أشعاره التى يتغنى فيها بالحرية، كقصيدة «الطائر» التي يتحدث فيها عن الطائر الذي مات كمداً من شدة الألم الذي ألم به، انها الحرية التي أرادها الطائر ولم يجدها، فلم ينل الحياة كما تمناها، يقول الشاعر:

> > ولد الطائر حراً قطعت أجنحته أعطاه ساشا عشأ فيه ماء وأكل، ومده بالحنان

وبعد الاهتمام به، سرعان ما أصبح العش سجنا ليموت الطائر كمدأ

وهناك شاعر اسمه ماريو غوينتنا، وهو من أهم الأصوات الشعرية في البرازيل، اتخذ الفندق مقراً دائماً لاقامته حتى وفاته، وكان يشبه الحياة بالفندق الذي سنغادره يوماً ما، طال الزمان أم قصر. له قصيدة رائعة بعنوان «اليوتوبيا»، يقول فيها:

> إذا كانت الأشياء غير قابلة للتعريف الأن ليس هناك حافز لنقول لا نريده إن الحزن في داخل الطريق لا خارجه

> > إذ إنه موجود بين النجوم

له العديد من الدواوين الشعرية من بينها: «أغان ١٩٤٦»، وديوان بعنوان «غوينتنا

يمكننا أن نثمن الأدب البرازيلي المعاصر أيضاً بأسماء لامعة مثل: «برنارد كارفاليو وميلتون حتوم ورضوان نصار». ولا يفوتنا أن نقف عند أحد الكتاب المعروفين في العالم، والأكثر ترجمة إلى اللغة العربية، وهو «باولو كويليو»، صاحب الروايات الشهيرة المعاصرة.

ويظهر لنا من خلال ما سبق أن الأدب البرازيلي هو أدب غني، ولا يمكننا أن نختصره في اسم واحد، بل هناك أسماء كبيرة ذكرناها، وأخرى لم يتسع المجال للحديث عنها. فهناك شباب واعد حمل مشعل الأدب ولم يخيبه أبداً، وبفضله أصبح الأدب البرازيلي مؤثراً في العالم كله، وخير شاهد على ذلك تلك المحطات البارزة التي أشرنا إليها.

الجيل الثاني من الأدباء برزمع بدايات خمسينيات القرن الفائت

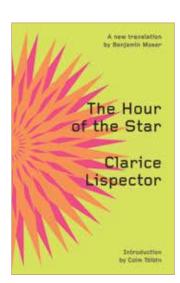

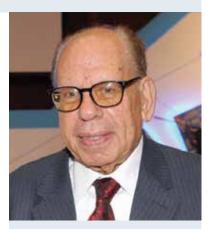

د. صلاح فضل

جاء تأسيس مجلة فصول (١٩٨٠) ليقدم لنا فرصة ذهبية لوضع المبادئ النظرية التى تحمسنا لها فى البنيوية والأسلوبية والسيميولوجيا موضع التطبيق المنهجي على نصوص شعرية وسردية محددة، ولم تكن هذه القفزة سوى مغامرة حقيقية كما عبرت عنها في أول مقال ينشر لي في العدد الأول من فصول عن «إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقل»، وكنت أول من استخدم كلمة «انتاج»، وحدد مفهوم «الدلالة» الجديد في النقد الأدبى الحديث، متجاوزاً ثنائية الشكل والمضمون المسيطرة على النقاد ومؤصلأ للمنظور البنيوي والسيميولوجي الذي مازال مهيمنا حتى الآن، فكتبت «شاعت بين النقاد مقولة فحواها أن ما يعنيهم في النص الشعرى ليس على وجه التحديد ما يقوله هذا النص، وانما الطريقة التي يقوله بها؛ أي أنهم لا يبحثون عن معنى الشعر وانما عن شكله. وأحسب أن هذه إساءة في طرح المشكلة؛ إذ إن دلالة أي نص شعري ليس في معنى افتراضي مسبق له، وإنما هي محصلة مجمعة لكل وسائله الاشارية والمجازية وتقنياته في التعبير والرمز، هنا تصبح طريقة القول جزءأ جوهريأ وعنصرأ مكونأ للقول ذاته، وتصبح دلالة الشعر الكاملة معادلة فحسب للقصيدة ذاتها، وليس بوسع أي ناقد حينئذ أن يبسطها أو يشرحها، لأنه يحول بنيتها ويفك تكوينها دون أن يعيد تركيبه ليقوم بوظيفته الجمالية، لكن تظل مهمة القراءة النقدية الوحيدة هي تتبع كيفية

# إنتاج الدلالة الشعرية وعوامل تولدها، وذلك بالتعرف إلى هذه الأبنية وتحديد رموزها، وهنا تدخل فكرة المستويات التي كانت فتحا جديداً في الخطاب النقدي، وهي مستويات لغوية تتمثل في الأصوات والبنى الصرفية والنحوية والدلالية، وأخرى فوق لغوية وهي الأبنية التخييلية والرمزية وأنساق الإشارات الكلية في حركيتها.

وإذا كانت بعض هذه المفاهيم اليوم أليفة ومتداولة فانها كانت تمثل صدمات قاسية منذ أربعة عقود. وقد اخترت أن أجرى أول تجربة تطبيقية على انتاج شاعر الرفض والمقاومة أمل دنقل الذي كان ممنوعاً عام ١٩٨٠ في كل وسائل الإعلام المصرية لقصيدته الشهيرة المعارضة بعنف لاتفاقية كامب ديفيد «لا تصالح» تحدياً لهذا المنع واختباراً دقيقاً لمدى حريتنا في إصدار المجلة ومسؤوليتنا عنها، وقد اعتمدت في تحليلي لدواوينه الأربعة التي كانت قد صدرت حتى ذلك التاريخ على إطار نظري استقيته من الشعرية البنيوية بعد أن أدخلت تعديلاً جوهرياً عليه ليلائم الشعر العربي، ويعتمد هذا الاطار على مقولات جاكوبسون وجريماس في أن المزج بين النسق السياقي القصصى والاستبدالي الشعري وعرض أحدهما على الآخر هو الذي يولد الديناميكية الشعرية المنتظمة، وقد عدلت النسق القصصى إلى الدرامي، «لأن ازدواج الدراما مع الشعر أشد تكافؤاً وأعظم عوناً على تحقيق جوهر كل منهما في بنية الشعر»..

العبور إلى التطبيق في إنتاج الدلالة

وبقراءة دواوين أمل دنقل الأربعة الصادرة حتى الآن وهي: (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ١٩٦٩) و(تعليق على ما حدث ۱۹۷۱) و(مقتل القمر ۱۹۷۶) و(العهد الآتى ١٩٧٥)، تبين لنا على ضوء المبادئ السالفة أن النموذج الغالب على شعره، سواء کان علی مستوی کل دیوان علی حدة، أو علی مستوى القصيدة الواحدة فحسب، هو إقامة جديلة مضفورة بانتظام، تستثمر ما في المحورين: السياقي والاستبدالي من عناصر متكافئة وتوظفهما في خلق صراع حتى بين البنية الدرامية والبنية الغنائية بطريقة تحكم عملية الانتاج الدلالي للنصوص وتتيح لها مستواها المقدور من الأداء الناجح أو القاصر، بحيث إننا نستطيع عند تتبع مفجرات الصراع بين هاتين البنيتين في شعره أن نكتشف طبيعة الصورة عنده، وأن نرى بوضوح تنامى قدرته الشعرية بقدر ما يحقق من نجاح في ازدواج هذين المحورين، ما يساعدنا على الإفادة من مفهوم التزاوج هذا باعتباره ضفيرة من عناصر مكررة صوتياً ودلالياً للكشف عن النمط البنيوي لشعره، والذي يصل إلى ذروته في مجموعة «العهد الآتي» المبنية على نسق هذا التزاوج المنتظم.

عندما أعيد قراءة هذه السطور الآن، أدرك حجم القفزة التي كنا نقوم بها في لغة النقد الأدبي وآلياته التحليلية ومقدماته النظرية العسيرة، وكيف كانت عصية على فهم الأجيال السابقة حتى من المتعاطفين معنا

ممن تعودوا النقد الانطباعي أو الأيديولوجي ومازلت أذكر باشفاق وتحنان موقف أستاذ جليل أكن له كل المحبة والتقدير وهو الدكتور عبدالقادر القط الذي كانت تجمعني به حوارات أليفة ودودة فى حجرتنا المشتركة بقسم اللغة العربية بآداب عين شمس عندما أسر لى بكثير من التواضع «احك لي قصة هذه البنيوية يا صلاح» فقلت له لقد أعطيتك الكتاب منذ شهور، فقال لى: «لم تعد لى طاقة على قراءة هذا الكلام» فأجبته بألم «وليست عندى القدرة لتحويلها إلى حكاية» وضحكنا لهذا التساوى في العجز، وكنت كلما هممت بتطبيق مبادئها أنهر نفسى عن التحليل المضمونى للشعر مستحضراً المبادئ الجديدة كي أتعود ممارستها باتقان، فبعد المقدمة المطولة السابقة عن المحورين السياقي والاستبدالي، شرعت في إبراز بعض المفاعلات الدرامية المتمثلة في تقنية «التبادل والتقاطع» بأشكالها المختلفة، حيث يعتمد التبادل على «تناظر العناصر الماثلة في النص» أو على التبادل القائم بين الحاضر والماضى. أما التقاطع؛ فان أحد الطرفين فيه لا يحل محل الآخر مثل التبادل، بل يتعامد عليه ويشتبك معه. وكلاهما قد يتمثل في جزئيات تصويرية أو في لوحات كاملة يتم نسجها في ضفيرة متقاطعة، ففي قصيدة فقرات من كتاب الموت مثلاً نقراً ما يلى:

> «كل صباح.. أفتح الصنبور في إرهاق مغتسلاً في مائه الرقراق فيسقط الماء على يدي دما

وعندما: أجلس للطعام مرغما أبصر في دوائر الأطباق جماجما.. جماجما مفغورة الأفواه والأحداق»

فالتبادل بين الماء والطعام من جانب، متقاطعة ومتعامدة أضاعت سحر الكلمة وبالدم والجماجم من جانب آخر – وكلها ماثلة الصورة ووهج القصيدة الآسرة. وعندما في لحظة آنية أمامنا في النص هو الذي يفجر أول كتاب لي في النقد التطبيقي للشعر والصراع الدرامي بين الحياة اللاهية والواعية معاً عام ١٩٨٦ استعرت له عنوان هذا الوصراع الشعري، ويتكرر النمط نفسه في ووسعته كي يصير «إنتاج الدلالة الأدبية».

الفقرات التالية من القصيدة بين الرأس المعتدل والمذياع المعادل لقنينة الخمر، وبين الشرطي الممثل للعدل والنزاهة افتراضاً واعتماده على الرشوة واللا شرعية واقعاً وممارسة. وتلعب القافية بإيقاعها الغنائي ومفارقاتها المفاجئة عندما تأتي داخلية – مثل «وعندما» – بعد «دما» في الفقرة السابقة، تلعب دوراً مهماً في تكثيف المستوى الدرامي بما تحمله من بساطة ظاهرية تخفي وراءها مأساة تبدل الحياة وحلول نقيضها العدمي محلها.

وفى معرض تحليل بعض الآليات الدرامية الأخرى في قصيدة «أيلول» من ديوان البكاء.. أشير إلى أن تعدد الأصوات الملتبس بالتنوع الموسيقي يقوم بدور المفجر الدرامي للنص مع استثمار الشكل المكتوب في توزيع الأدوار بين الصوت والجوقة الخلفية، حيث يحشد أكبر قدر من العوامل الدرامية في تقسيم الصفحة إلى نهرين: أحدهما وهو العريض لصوت القصيدة، والآخر الجانبي للجوقة، ويحتاج القارئ لدربة خاصة كى يكتشف الطريقة المثلى للقراءة، فهو أمام نصين متزامنين، واختلاف الايقاع والراوى والتكوين الداخلي لكل منهما هو الذي يجعل التكامل الدلالي بينهما يتم على مستوى البنية العميقة بتأثير التقاطع المكاني والزماني بين تلك العناصر المركبة، ولكى لا أكتفى بتطبيق هذه المبادئ على شذرات مقتطعة من قصائد طويلة أعقبت ذلك بتحليل قصائد كاملة من أنضج مجموعاته في ديوان «العهد الآتي»، وعلى الرغم من الصعوبة التي لاحظناها في لغة هذا الخطاب النقدى التطبيقي في مراحله الأولى، وما طرأ عليه بعد ذلك من تطور ارتبط باختلاف وسائط النشر، فانى لم أقع على الإطلاق في فخ ترجمة الملاحظات الجمالية والتحليل النصى إلى أشكال هندسية أو معادلات رياضية، ما جعل الشعر مثل الجهاز الميكانيكي الذى بقرت بطنه وتعرّت أسلاكه ففقد شكله الجمالي وجاذبيته الوظيفية وتحول إلى خطوط متقاطعة ومتعامدة أضاعت سحر الكلمة وبهجة الصورة ووهج القصيدة الأسرة. وعندما صدر أول كتاب لى فى النقد التطبيقي للشعر والسرد معاً عام ١٩٨٦ استعرت له عنوان هذا البحث

تظل مهمة القراءة النقدية الوحيدة هي تتبع كيفية انتاج الدلالة الشعرية وعوامل تولدها

ازدواج الدراما مع الشعر أشد تكافؤاً وأعظم عوناً على تحقيق جوهر كل منهما في بنية الشعر

#### رواية «مدن السور» محيرة وممتعة فنياً ومعرفياً

## هالة البدري

### ترسم رؤية مستقبلية

«مدن السور» لهالة البدري (٢٠١٧) رواية مدهشة ومحيّرة، وممتعة فنياً ومعرفياً معاً في آن. تجد فيها شطحاً لخيال علمي عجائبي عابر لأزمنة تاريخية وواقعية، ومقتحماً لأزمنة مستقبلية، بعضها له مؤشرات ظاهرة في تطور عالمنا الراهن وتحولاته التكنولوجية المذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطور البرامج



الحاسوبية بما يفوق القدرات الذهنية البشرية، وصولاً إلى تخليق أجنة بشرية اصطناعية في المختبرات باستخدام خلايا جذعية معدّلة وراثياً.

تستطيع أن تدخل أيضاً إلى عالم الرواية من باب طرحها رؤية كلية للعالم، تنبني على التأمل الفلسفى للوضع البشرى على امتداد التاريخ، فتجد أن العبودية القديمة التي فرضها الأقوياء على من دونهم من طبقات، تظل مسيطرة على العالم حتى في ذلك الزمن الخيالي، حيث يحمل الأسياد المستنسخون مسمى «الفوقيون» دلالة على مكانتهم العليا في المجتمع الطبقي المقسم إلى فئات أدنى، تطلق عليهم الكاتبة مسمى «البدائيون»، الى جانب «البزرميط» من المخلطين. هذه التبعية، وفقا لرؤية العالم فى الرواية، كانت ولاتزال وستظل سارية فى المستقبل غير المنظور، فالانسان في مدن بعد السور - ويرمز إليها بالحروف (ب.س.) - لا يختلف كثيرا عما كان عليه قبل السور (ق.سر.) وذلك، على الرغم من أن الصراع على امتلاك المعرفة المتقدمة والابقاء على سريتها حكراً لمن يمتلكها، هو سمة ذلك العصر، ما يخلق نوعا من العبودية الجديدة التى تفرض السيطرة الكاملة على العقل البشرى، ليقبل الانسان استغلاله من أسياد، تتغير مسمياتهم على امتداد التاريخ، من دون أن تتغير طبيعة علاقتهم بمن يسيطرون عليهم ويقمعونهم كي يكفوا عن التطلع إلى الثورة والتحرر الإنساني.

وتـوكد مصادر علمية متعددة أن التكنولوجيا الحديثة وصلت إلى درجة من التقدم تسمح باستنساخ كامل لكائن بشري،

وإن تأجل الأمر لحين. ذلك الحين لم تنتظره هألة البدرى في روايتها «مدن السور»، حيث

يظهر مستنسخون يحملون قدرات فائقة نتيجة تعديل الخلايا الجذعية المستخدمة فى استنساخهم بما يميزهم من صفات لا

يمتلكها غيرهم.

«مدن السور» من هذه الزاوية رواية «مدن السور» من هذه الزاوية رواية «ديستوبيا»، وهي عكس الديوتوبيا»، قديم الأزل، والتي انعكست آفاقها المثالية الطوباوية في أدب الحداثة، وثار عليها النموذج الثقافي الذي تبناه أدب ما بعد الحداثة، حيث ظهرت تمثلات لهذه المدينة النقيض، التي تصور مجتمعاً خيالياً يتنبأ بوقوع كوارث من الممكن أن تحدث في الواقع القائم على القمع والاستبداد والتلاعب بأفكار الناس. أما «مدن السور» فتصور



بطريقة تنبئية مجتمعا عالميا مستقبليا، تنبنى فيه السلطة على التحكم الكلى والقمع والرقابة الشاملة التي تصل إلى درجة قراءة الأفكار العابرة في الذهن، بواسطة أجهزة تحكم تكنولوجية متطورة، اضافة الى التلاعب بالأفكار وتزوير الوقائع، بعد تدمير الوثائق والشواهد التاريخية المتعلقة بالحضارات القديمة، ومن بينها تدمير الأهرامات، الأثر الباقى الشاهد على الزمن.

وبناء على مخطط دولي تتم صناعة الجوع ويأخذ شكل الصراع على الموارد صورة كارثية، فتقوم القوى المسيطرة على العالم بتزيين فكرة الانتحار الجماعي للبدائيين فيما يسمى بـ «مسيرة التطهر». وبينما يتغنون كذباً بأغراض سامية تدعو البدائيين للتضحية بهدف الحفاظ على النوع من الانقراض، فإنهم يخفون الحقيقة، وهي التخلص من أكبر قدر من العبء الاجتماعي، وصولاً الى تحكم أكبر في الموارد المتاحة والحفاظ على مكاسب العناصر الفوقية الأقوى، حتى تستطيع تسخير البقية للانتفاع بخدماتهم في ما يشبه السُخرة أو استخدامهم فى تجارب معملية.

والرواية من هذه الزاوية أيضا تقترب من رواية «۱۹۸٤» لجورج أرويل التي كتبها عام (١٩٤٨) متنبئا بمجتمع شمولي يخضع لدكتاتورية فئة تحكم باسم «الأخ الكبير» في عالم لا تهدأ فيه الحروب والرقابة الحكومية والتلاعب بالجماهير، وهو ما لا يختلف كثيراً عن تصوير الفوقيين في رواية «مدن السور»، وان تجاوزت الكاتبة حدود الزمن الذي بشر به أرويل بمراحل غير منظورة، تكاد تصل إلى الألفية الثالثة وما بعدها.

الرواية أيضا صرخة احتجاج واقعية تنطلق من عالم خيالي لا تحده «مدن السور» المنتشرة فى بقاع العالم كلها، ومن بينها النسخة المصرية الواقعة في الرواية جنوب شرق القاهرة، والمحاطة كمثيلاتها بأسوار منيعة تحول دون دخولها الا لأصحاب الامتياز من أصحاب القوة والنفوذ. وساكنو هذه المدن - داخل السور-يتمتعون بكل المزايا ويمارسون على الآخرين كافة أنواع الظلم والاستبداد في أشكاله السافرة والمقنّعة. هذا التصوير لمدن خيالية يتراسل مع الواقع المعيش في معظم بلاد العالم من خلال تجمعات سكنية فاخرة تحيطها الأسوار، ويحميها أمن خاص من دخول المتطفلين. لكن السور هنا لم يعد حامياً للمدينة بقدر ما أصبح

عازلا بالمعنى الاجتماعي والنفسى والتقنى، وعلامة على العزلة والانقطاع عن سائر الناس.

كذلك يبدو أن صرخة الاحتجاج رد فعل منتظر يستدعى لحظة تاريخية مجيدة هي ثورة يناير (۲۰۱۱)، ویستدعی فی مواضع محددة من الرواية تياراً ناقداً للمسارات التي آلت اليها الثورة الواعدة بيوتوبيا التغيير والتحديث والنهضية، واخفاقها فى تحقيق أهدافها، بل ورجوع القوى القديمة للسيطرة على الواقع وبقاء «البدائيين» أو عموم الناس في موقعهم خارج

غير أن الرواية تستشرف أيضىأ حداثة

جديدة قادمة، تتضمن عملية اعادة احياء واعية وانتقائية تجاوز مفهوم «موت الانسان» الذي ظهر مع الحركة البنيوية واستمر بعدها. وقد رصد الباحثون في مجالات علم النفس والعلوم الاجتماعية والنقد، منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين عودة الاهتمام بالنزعة الانسانية والتجربة الانسانية ودلالاتها، وتفاعل الوعى مع العالم الخارجي والاشكاليات الوجودية التى تظهر نتيجة تغير السياقات الاجتماعية والثقافية. ويرى الباحثون في مجال «بعد ما بعد الحداثة»، أن صورة الذات الإنسانية التي بدأت في الظهور مجدداً في الدراسات الفلسفية والاجتماعية، لا تتطابق مع صورة الذات النرجسية المتضخمة التي جسدتها الحداثة. إنها ذات تموضع نفسها في شبكة من العلاقات المتبادلة مع الذوات الأخرى، كما عبر هابرماس عن ذلك في فلسفته النقدية التواصلية.

إن التقدم التكنولوجي المذهل، بقدر ما يتيح التحكم في حياة الناس ومصائرهم ومشاعرهم، فانه يتيح أيضاً نوعاً من المهارات التواصلية التقنية، منها مثلاً القدرة على التمويه، بحيث يتبين أن ما تم تدميره هو صورة مصنوعة للأهرامات وليس الأهرامات نفسها، اذ قاد عملية التمويه خبراء يدركون أن الهرم «ليس

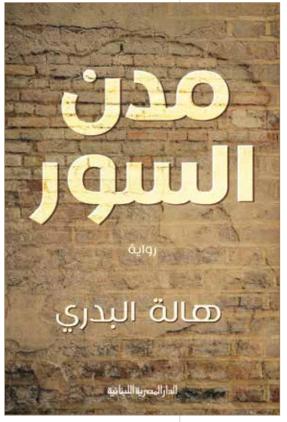

رواية «مدن السور»

أفادت الكاتبة من تحول التقنيات والجماليات في الرواية الجديدة معتمدة على ذكائها الإبداعي

بناء.. إنه رمز لا يمكن محوه من جينات أي مصرى». كذلك أمكن الحفاظ على صور ذهنية لشخصيات مقاومة لتيار الهيمنة العام، ووثائق تاريخية وشرائط مرئية يمكن استعادتها وفك شيفرتها، برغم غياب أصحابها ومحو آثارهم المحفوظة في مراحل تاريخية مختلفة، فأدم الراوى الأساسى - لا تخفى طبعاً دلالة الاسم-وهو أيضاً عالم شاب عبقري، يستدعي صورة ذهنية، احتفظ بها الأثير لمن وهبوا حياتهم بحثاً عن نار المعرفة وإهدائها للبشر، ابتداء من أسطورة بروميثيوس اليونانية، ومرورا بتحوت اله الحكمة والمعرفة المقدس، الذي علم المصريين الكتابة والحساب، (الفراعنة هم الذين جعلوا بداية السنة لديهم تبدأ بشهر توت، أى تحوت تبجيلاً لما يمثله)، وليس انتهاء بالمعرفة الصوفية وشعارها» من ذاق عرف». وحتى بعد اختفاء آدم، فأن المعلومات تظل محفوظة لأجيال تالية، تعمل على الاعداد لثورة عارمة تعم الكوكب. هكذا تنجح جهود مقاومة الطمس المتعمد لذاكرة التاريخ، ويستمر النضال والمقاومة والتطلع أيضا إلى عالم مختلف برغم کل شيء.

أما ميرا، الساردة الأساسية، فتمثل الثقافة العميقة القادرة على اكتشاف المشترك في الحضارة الإنسانية على تنوعها، وكذلك المشترك في المعاناة الإنسانية. وعلى المستوى التقني الروائي، تمثل ميرا عودة الاهتمام بالشخصية القصصية بوصفها ذاتاً حقيقية، وليست مجرد كائن من ورق أو تركيب خيالي، وهو ملمح آخر في الاتجاه الروائي العالمي، الذي أخذ يتبلور بعد خفوت تيار ما بعد الحداثة في الأدب.

وسواء تعمدت الكاتبة الإفادة من تحول تقنيات وجماليات الرواية الجديدة في العالم، أو أن ذكاءها الإبداعي قد هداها إلى توجيه حركة الشخصية الروائية المتخيلة لبحث جوانب التجربة الإنسانية وطبيعة المواقف الوجودية داخل إطار العمل الروائي الفانتازي، فإن ميرا في كل الأحوال ومن ورائها الكاتبة المضمرة – ترفض تعطيل الفاعلية الإنسانية حتى في ذلك الزمن غير المرئي، حيث يعيش الإنسان الرقمي. ميرا تمثل إذا النزعة الإنسانية وتجذب اليها آدم زميلها في العمل العلمي المتفوق اليها الدي يقومان به في «القبو» تحت إشراف العالم الأكبر، إلى جانب مجموعة مختارة من العلماء النوابغ. وكذلك فإن ميرا هي المحرض على رفض التحكم التكنولوجي، الذي يلغي

المشاعر الإنسانية ويطمس تراث البشرية.

كذلك تكتسب شخصية ميرا، دلالة خاصة، فاسمها الحقيقي «ميريت حابي» وهو اسم فرعوني قديم يؤكد الهوية التي حاول «الفوقيون» طمسها طوال الوقت. وميرا أيضاً هي التي تكتشف حقيقة صادمة حول محاولات البشر منذ ثورة تاهيتي، أنجح ثورة للعبيد في التاريخ، وثورة سبارتاكوس إلى ثورة الزنج ومن بعدها ثورات الشعوب في التاريخ المعروف، فتقول: «منذ بدء الخليقة ندور في دورة واحدة نتقدم للأمام ثم نعود ركضاً إلى الخلف مرات».

تتميز الرواية ببناء فنى مركب ينطوي على خبرة عميقة بفنون السرد والقدرة على إبداع مناوشات سردية مبتكرة، تفضى الى تشويق القارئ وحفزه على المشاركة في إنتاج الدلالة الكلية للنص، المتحدية للمألوف والجاهز القريب على السطح. إذ يبدأ حوار القارئ مع النص منذ إعلان الصوت السردي الممثل للكاتبة المؤلف المضمر – في مفتتح الكتاب أن تقسيم الرواية «تقسيم غير معروف» يبدأ ربما بالفصل الألف، ثم يليه الفصل الثاني بعد الألف، تليه فصول تتخذ حركة حرة في زمن «غير معلوم». سيجد القارئ أن حركة الزمن قد تنطلق الى الأمام وقد تعود الى الخلف، مستعيدة أزمنة سابقة أو مستشرفة أزمنة لاحقة، مازجة بين الواقعي والعجائبي، المرجعي والتخييلي بحسب انطلاق الخيال وفق خطة سردية، يحتفظ بها ذلك المؤلف المضمر - قناع الكاتبة - بدون أن يظهر مباشرة، لكنه يوحي/توحي بامتلاك قدرة كلية على تحريك الأحداث، وامتلاك رؤية بعينها

تظهر أطراف من هذه الرؤية في شواهد نصية، تتمثل في اختيار المقتبسات المتصدرة لأقسام العمل ووحداته السردية، وتبدأ بالإهداء

للعالم.

أجواء الرواية تقرب مما كتبه جورج أوريل في روايته (١٩٨٤) عن المجتمع الشمولي المعلب

تمثل صرخة احتجاج واقعية إنسانية تنطلق من عالم خيالي بخصوصية مصرية



الموجه إلى قارئ مجهول، والموقع باسم هالة البدري، تقول: «أكتب لتقرأ، ربما تعرفني»، إضافة إلى مقتبسات أخرى تراوح بين سقراط ونازك الملائكة وعيسى مخلوف ومحمود درويش وفرويد وبورخيس وأحمد عبد المعطى حجازى ولوركا وحمدة خميس. هذه الأصوات المستدعاة من خارج النص، تحضر بوصفها عينة ممثلة للتواصل بين الفضاء العمومي الذي شارك فيه هؤلاء بأدبهم وفكرهم وعاشوه في واقع الحياة من ناحية، وذلك العالم الفانتازي المتشكل من إبداع الخيال من ناحية أخرى. يجمعهم هنا الصوت السردى الممثل للمؤلف الضمنى، وكأنه صوت الذاكرة الثقافية التي تستقى من مخزونها الثقافي العتيق والعريق والمعاصر معاً، ما يجعل لرحلة الانسان فى الحياة الدنيا، منذ آدم أول البشر إلى آدم الشخصية الروائية في «مدن السور»، معنى يليق بأدمية هذا الانسان.

كذلك يعلن هذا الصوت السردى نفسه عن حضوره في ختام الرواية، حيث تقترح الكاتبة أربع نهايات محتملة للنص، كما تعلن غياب فصل أخير للرواية لتظل مفتوحة على احتمالات مرصودة، وأخرى تتشكل أثناء القراءة وبعدها.

وعلى الرغم من قدرة الكاتبة على الاحتفاظ معظم الأحيان بالمسافة السردية المناسبة بين صوت المؤلف المضمر والشخصيات الروائية، التى تتشكل بحسب الاطار الثقافي والتكنولوجي المستقبلي، والزمان غير المعرّف، والمكان الذي يتسع باتساع سطح الكوكب وباطنه أيضاً في من يلوذون به «القبو»، فإنه يحدث أحيانا اختلاط فى أصوات الشخصيات الرئيسية والفرعية، وفى الحوار الذي يتخذ في بعض المواضع شكلاً مسرحياً أو يدور بين شخوص روائية لا أسماء ولا ملامح شخصية لها، فيما تحمل الاشارة اليها رموزاً مثل «ق ۲» و«ب ۳» و«ن۱»، كما تتداخل أحياناً الضمائر السردية أو يتم الانتقال المفاجئ من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، دون سبب واضح. ولعل بعض هذا الالتباس يعود إلى اختيار الكاتبة مستوى لغويا موحدا في السرد، لا يشتمل على تعدد الخلفيات الثقافية لساكنى هذه المدن، واللهجات الاجتماعية المتصورة التي يمكن أن تشتمل عليها مدن الخيال العلمي الفانتازي المقدمة هنا.

كذلك فان هذا التوحيد الأسلوبي على مستوى لغة الحكى، يتنافى مع المغامرة المتقدمة التي تستكشف أفاقاً رحبة، من حيث الموضوع

غير المألوف، ومن حيث الشكل الذي يشتمل على تنوع التقنيات السردية المفارقة للشكل الروائى التقليدي. وكأن الكاتبة اختارت، أن

> تولى عنايتها لسلاسة الحكى ولغة التوصيل المناسبة للعدد الأكبر من القراء، دون الدخول في مغامرة أسلوبية تستكشف امكانات لغوية غير اعتيادية للتعبير عن موضوع غير اعتيادي. وبعيداً عن مغامرة لغوية كانت منتظرة، احتفظ السرد بسلاسته وتشويقه ومتعته المعرفية والجمالية اللافتة.

> كذلك لا يخلو النص من فكاهة لاذعة وسنخرية مبطنة في وجود تقدم علمى مذهل ينحرف عن مساره، ليسقط «الفوقيون» في حفرة ابتدعوها حين انساقوا

وراء التلاعب بالجينات لانتاج الأفضل والأقدر. وكان شر البَليّة ما يضحك، حين تكتشف السيدة الفوقية، ذات البهاء الفوقى، اختفاء أعضائها التناسلية بدون أمل في استعادتها. كذلك يكشف السرد في استطراد شائق وساخر وممتع في ذاته عن فضيحة انهيار مجد الراقص الأرجنتيني الفذ سانتياجو، الذي كان يظن أنه امتلك موهبة طبيعية معجزة، قبل أن يتبين أنه معدل وراثياً بطلب من أبويه المتكتمين على الأمر.

إن الجمع بين الخطوط السردية المتناثرة، التى يتداخل فيها الواقعي والعلمي والفانتازيا العجائبي في فضاء تخييلي واحد متجانس رغم تشعبه وذلك في سلاسة وحرفيّة مدهشة، انما يفتح الرواية على رؤية لا تقاوم قتامة المشهد بالفن الذي هو «أداة تمرد» فحسب، بل بالانحياز أيضا إلى العقول الاستثنائية الباحثة عن المعرفة في كل زمان ومكان، والتي تحتضن روح الثورة وترصد تصاعد ردود الأفعال الشعبية التى لم يراهن عليها «الفوقيون» ايذاناً بسقوط أقنعتهم الزائفة وبتحطم سورهم المنيع.



إجنحة الحصان



من مؤلفاتها

ترصد أثر التقدم التكنولوجي المذهل وقدرته على التحكم في حياة الناس ومصائرهم ومشاعرهم

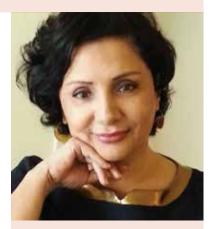

نجوی برکات

# أيقظ الأدب الإسباني من غفوته الروائي خافيير مارياس وروائعه الروائية

مولود عام (١٩٥١) من والد تعرّض لخيانة صديق له فاضطر إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هرباً من اضطهاد الدكتاتور الإسباني فرانكو وأتباعه. إنه الروائي الإسباني المعروف، خافيير مارياس، الذي تُرجمت أعماله إلى أكثر من (٤٠) لغة ونال عدداً مهماً من الجوائز الأدبية الرفيعة، هو الذي باشر حياته المهنية عاملاً في السينما، إلى جانب ابتدائه بنشر رواياته في مطلع السبعينيات.

بعد أربع روايات، جاء دور روايته الخامسة، «الرجل العاطفي»، التي نشرت بعد انتهاء الحقبة الفرانكية وانقضاء العصر الذهبى للرواية الأمريكية- اللاتينية، فشرّعت أمامه أبواب جديدة تلتها ترجمات الى لغات أخرى. في نهاية القرن العشرين، صدرت له أعمال روائية رفعته الى مصاف كبار الكتّاب الاسبان المعروفين عالميا، وعلى رأسها «رواية أوكسفورد»، التي حازت جائزة مدينة برشلونة، و»قلب أبيض جداً» جائزة النقد والجائزة الدولية Impac في دبلن، و«غدا في المعركة، فكرى بي» جائزة فيمينا الفرنسية للأدب الأجنبي، وغيرها. في القرن الواحد والعشرين، أي بعد نحو أربعين عاما على بداياته وصدور عشر روايات له، بلغ نجمُ الكاتب الإسباني، الذي قيل إنه أيقظ الأدب الاسباني من كبوته، الذروة مع

ثلاثيته الرائعة «وجهك غداً» وما تبعها من أعمال أخرى مثل «كما الحب». هكذا بات من الأدباء العالميين الذين تتم المراهنة على أسمائهم كل عام، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة نوبل للآداب.

قد تكون رواية «حيوات مكتوبة» التي نُشرت عام (١٩٩٢)، هي أكثر الروايات إفصاحاً عما يتيح الولوج إلى عوالم مارياس الخاصة، حيث نراه يعمد إلى تناول كتّابِ من الماضي يقوم بتحويلهم إلى شخصيات روائية. وقد تكون معظم أعماله وكأنها مبنية تبعاً لرسم بياني موحد: شيء من النزعة المأساوية الإسبانية تلوح في خلفيتها الحرب الأهلية، التأريخ، الشك والخيانة، ممزوجة بطريقة ساحرة بشيء من الانضباط والبرودة في معالجة المصائر الفردية والأسرار والحب والزواج. تلك هي حال روايته الأخيرة «مهما صعبت البداية» التي تصف لنا مدريد وكأنها في عيد، هذا في الظاهر فقط.

تبدأ الرواية مع شخصية الشاب خوان دي فيري (٢٣ عاماً) الذي يعمل لأول مرة في حياته، سكرتيراً خاصاً لدى المخرج وكاتب السيناريو المعروف إدواردو موريال. بعد ذلك، سيتعرّف خوان إلى زوجة إدواردو الجميلة الغريبة السلوك بياتريز، ومن ثم إلى الأصدقاء المقربين لهذا الأخير، الذي فتح أمامه من دون دراية أو عن غير عمد، باباً يطل

نجح من خلال تحكمه بالبصري والسمعي في وصف مشاهد مذهلة تتالت فيها الاعترافات والبوح بالأسرار والملاحقات

على حياته الحميمة وعلى ذكرياته. الشاب خوان المعجب جداً والمسحور كلية بشخصية المخرج، سيكتشف تدريجيا أن هذا الديكور البرّاق المكوّن من حياة زوجية ناجحة وحياة اجتماعية صاخبة، يخفي في كواليسه الخلفية كراهية كبيرة يكنّها الرجل لزوجته. ما هو السبب وأين تراها تختفي بياتريز تلك أثناء مشاويرها الطويلة في المدينة دونما وجهة محددة؟ ومن هو الدكتور فان فيختان، صديق العائلة القديم الذي يروى عنه الكثير، والشيء وضده؟

على مدى أكثر من (٦٠٠) صفحة، سوف يلعب الراوى دور محقق يحاول كشف الحقائق المستترة، أو بالأحرى دور جاسوس غصبا عنه وبرغم احتقاره وكرهه لأدائه هكذا دور: «كان المكان ينضح برائحة اليمين المتطرّف، الناشط والعازم بشكل استثنائي في تلك السنوات؛ لقد كان في السلطة لأكثر من سبعة وثلاثين عاما، وما عاد فيها الا منذ خمس سنوات، لقد كنا نعرفه جيداً جدا، ذاك النتن...». والراوى الجاسوس اذا صح التعبير، سينجح في إثارة حشرية القارئ، إذ لن يني هذا الأخير يتساءل معه عما تراه يكون قد حدث بين المخرج وزوجته لكى يتخاصما ويتكارها بهذه الحدّة، فيما هما يتابعان العيش تحت السقف نفسه، ولا يتمكنان من الافتراق عن بعضهما بعضا ولو لثوان (كان الطلاق ممنوعا في إسبانيا في ١٩٨٠). أيضاً، ما هو ذلك السرّ الكبير والمخيف الذى يغطى صديق الزوجين، طبيب الأطفال النفسى، الفرانكي والانتهازي، الذي يبدو مستخفياً أكثر منه تائباً؟

من خلال قدرته الهائلة على التحكم بالبصري والسمعي في آن، يبرع خافيير مارياس في وصف مشاهد مذهلة تتالى فيها الملاحقات، الاعترافات، اللقاءات الحميمة، البوح بالأسرار، بحيث يصبح الإطار الخاص كما العام، الحميم كما الجماعي، الذي تلا مرحلة فرانكو، هو الموضوع المركزي، أكثر منه التحقيق الذي يجريه الشاب لسبر أغوار هذه العلاقة الزوجية غير الاعتيادية. «خلال سنوات عديدة، تم ارتكاب عدد من الأعمال

الشائنة، إلا أننا تمكنًا من التعايش مع مرتكبيها، حتى إن بعضهم قدّم إلينا خدمات. وسوف يتوجب علينا أن نعيش معهم حتى مماتنا جميعاً، حينها سنشعر بأننا مُعفَون حيال بعضنا البعض ولن يسعى بعد ذلك أحد الى مطاردتهم».

في معظم روايات مارياس، تتخّذ عبارات مثل (الخيانة والغدر والريبة) معاني محورية يقوم عليها السرد ويتماهى معها، ولا ريب أن المنفى الإلزامي الذي أجبر عليه أبوه وقد تعرّض لخيانة أحد أصدقائه، هو وراء الصدمة التي دفعته إلى الكتابة وإلى الرجوع دوما إلى مواضيعه الرئيسية: استحالة منح الثقة وتعاظم الريبة – «كثرةٌ من الحيوات ترتكز إلى الغش أو إلى الخطأ» –، اللا إحساس أمام العار والذنب، الألغاز التي لا تحلّ بقدر ما تنفلش وتتشظى، وأخيراً الانتحار.

على هذه الموضوعات، يُلقى السردُ كغلالة متماوجة تتخذ أشكالا متغايرة كلما تحركت الشخصيات أو تقدمت الأحداث، حتى ليشعر القارئ بأنه مدعو للتقدّم فوق بقاع من الرمال المتحركة. فالشخصيات تتردّد في قول ما لديها، وإن فعلت، فلكى تتراجع غارقة في الصمت من جديد. لذا ترى القارئ متماهيا مع الراوى الذي يحاول انتزاع نتف اعتراف من هنا، ونصف حقائق من هناك. «الحقيقة أمرٌ نضعه بين قوسين خلال الحياة». ومما يزيد الرمالُ المتحركة خطورة على القارئ، جملُ الاستطراد التى تصنع أسلوب مارياس وتثريه، حتى ليشعر القارئ في بعض الأحيان أنها تقتحم عليه موضوعه. بيد أنها، ما ان تختفي أو تندر، حتى يجرى لاهثا مطالبا بالمزيد منها. هكذا، في مكان ما من الرواية، يستطرد خافيير مارياس قائلاً:

«يستمتع البعض بأن يخون، يحتال، يدّعي، ويُظهر مقدرة هائلة على الصبر في نسج شباكه. بإمكانه أن يعيش الحاضر الذي يطول ويطول، فيما عينه مثبتة على مستقبل غير واضح قد يحصل حينما يحصل، أو ربما فقط حين يقرر هو نفسه أن عليه أخيراً التحوّل إلى حاضر، ثم، مباشرة إثر ذلك، إلى ماض».

ترجمت أعماله إلى أكثر من (٤٠) لغة ونال عدداً من الجوائز الأدبية الرفيعة المهمة

روايته «حيوات مكتوبة» هي أكثر الروايات إفصاحاً عما يتيح الولوج إلى عوالمه الخاصة

معظم روايات مارياس تتكئ على معاني الخيانة والغدر والريبة التي يقوم عليها السرد

#### من رواد الحدس الصادق

# على أحمد باكثير

## مسيرة حافلة بالإبداع الشعري والمسرحي

تأخذك الحيرة وأنت تبحث عن مدخل للحديث عن مبدع، أقل ما يقال عنه إنه عبقرية إبداعية استدرجته الكلمة إلى فضاءاتها المختلفة، فاتخذ منها إيقاعاً لوجوده، يرسخ فعل الذات في الكشف والحلم والتأويل. توسل الإبداع وسيلة وغاية فكان وسيلته للكشف والبصيرة والحفر في عتمة الذات وعتمة الواقع، كما كان غايته في



د. بهيجة إدلبي

تأصيل الإبداع في الذات والوجود، وتأصيل فعله في الإصلاح الاجتماعي والسياسي والإنساني، لأنه من المؤمنين بفاعلية الرسالة الإبداعية في ترسيخ إيقاعية الحوار الإنساني، ليصبح الإبداع لديه بأجناسه المختلفة استجابة لعقيدة الالتزام، التي كانت راسخة في ذاته فكراً وسلوكاً وإبداعاً.

كان الشعر اختباره الأكبر، والأوسع الذي تأصلت عليه الذات في نشأتها الأولى في حضرموت، فتشربت روحه قوافیه ومعانیه، قديماً وحديثاً، ليضع ذاته أمام مرآتين من مراياه الأكثر جلاء في زحمة المرايا، والأكثر انتباها لماهية الابداع المستجيبة لابتكار الذات، فاختبر ذاته أمام مرآة المتنبى، التي وسعت في ذاته روح التمرد والثورة وروح الكشف عن ايقاعية اللغة وأسرارها في ابتكار الصوت الشعري، وتحولاته في مشهد الوجود، ومرآة أحمد شوقى، التى كانت تأويلاً معاصراً لمرآة المتنبى، فأيقظت في ذاته مسارات جديدة للقصيدة العربية، كما أيقظت في ذاته حس المغامرة في قراءة التاريخ والأسطورة، ونبهته الى اختبار طاقته الشعرية في أشكال جديدة أكثر انسجاماً مع ذاته ومواقفه، ورؤيته لمستقبل القصيدة.

واذا كان للمرآة الأولى عبقرية التفرد، التي صقلت موهبته، فإن المرآة الثانية حركت في التجربة الشعرية لديه نزعة التحول بالشعر من الذاتية إلى الموضوعية، حين استدرج مسرحياته الشعرية، فاستيقظ في ذاته السؤال: «كيف يمكن للشعر أن يكون ذا مجال واسع في الحياة حين يخرج على نطاق ذاتية قائله إلى عالم فسيح يتسع لكل قصة فى التاريخ أو حدث من الأحداث؟». فكان الجواب استجابة لفعل الكتابة، حيث نهضت رغبته في محاكاة هذا الفن، فكتب أولى مسرحياته الشعرية «همام أو في عاصفة الأحقاف» لتكون فاتحة التوسل بالمسرح الشعرى لتأصيل فن المسرح في الذات، ولأن الرغبة كانت أوسع من وقتها، كان لا بد من الاطلاع على هذا الفن ومساراته ومبدعيه كى تتعمق الأصالة كما تتعمق المعاصرة فى الذات، حيث بدأت فى هذه المرحلة مرحلة التأصيل الأكثر استجابة للتجديد، وللابتكار، فاطلع على عبقرية شكسبير حين درس الأدب الانكليزي في مصر، فاذا به يكتشف مسارات



جديدة لفعل الكتابة لتغير هذه الدراسة، كما يقول، من نظرته لمفهوم الأدب كله، فأخذ يعيد النظر في المقاييس الأدبية التي كانت مؤصلة فى ذاته، لأنه كان يطمح إلى أن يوسع هذه الرؤية على خلفية الأفق الواسع للابداع.

فعلى أحمد باكثير كان يختبر طاقته الابداعية في مختبرين: مختبر الشعر، ومختبر المسرح، فحقق في ذلك تحولاً في الشكل المسرحي كما حقق تحولاً في الشكل الشعري لديه، وهذا ما يمكن ملاحظته في ترجمته لفصل من مسرحية (روميو وجولييت) التي اختبر فيها طاقة التحول الشعري، فكتبها بطريقة الشعر المرسل ليكون رائداً في هذا المجال، وليرسخ هذه الريادة في مسرحيته (أخناتون ونفرتيتي). ولم يمنعه الشغف بالشعر كطاقة فى الكشف وبالمسرح كطاقة للتغير، من أن يحاول اختبار طاقته في أجناس أخرى، فأنجز فى الرواية التاريخية العديد من الروايات (سيرة شجاع، الفارس الجميل، ليلة النهر، وا اسلاماه، سلامة القس). ليؤصل خلالها الاتجاه الاسلامي في الرواية العربية التاريخية، كما أصل مفهومه لقراءة التاريخ عبر بصيرة إبداعية مختلفة، حيث تعمقت هذه القراءة للتاريخ في إنجازه المسرحي الذي كاد يطغي على إنجازاته الشعرية والروائية، لأنه كان مختبرا واسعاً للشعر والسرد في تجربة باكثير، فأنجز عشرات المسرحيات الشعرية والنثرية الطويلة والقصيرة، السياسية والتاريخية والأسطورية والاجتماعية، ليرسخ ريادته في كتابة الثلاثية المسرحية (الدودة والثعبان، أحلام نابليون، مأساة زينب) والملحمة المسرحية (ملحمة عمر) في (١٩) جزءاً. كما كان أول من كتب المسرحية التسجيلية وقسم المسرحية إلى قسمين في مسرحية (شيلوك الجديد).

ومن يقرأ كتابه ( فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية) يدرك تلك الطاقة الابداعية التي اختبرها في تجاربه المسرحية، كما يدرك ذلك الوعى النقدي والفنى في رؤية باكثير للفن المسرحى، كما يدرك تلك الثقافة الموسوعية التى وسعت لديه أفق التجريب وأفق الابتكار في هذا الفن، فالكتاب إلى جانب كونه شكلا من أشكال الأدب السيرذاتي، فيما يخص التجربة الذاتية المسرحية، كان أيضاً كتاباً نقدياً تطبيقياً للمسرح، ما رسخ باكثير كناقد مسرحي ليس في قراءة تجاربه الذاتية فحسب، وانما في وعيه النقدي في قراءة تجارب من المسرح

العالمي، وإعادة كتابته لبعض تلك المسرحيات برؤية مختلفة متصلة بقضايا وطنه وأمته

العربية والإسلامية.

وعلى هذه الخلفية من الوعى الفنى؛ عالج باكثير موضوعاته المتصلة بالقومية العربية، مستدرجا التاريخ والأسطورة عبر إسقاطات عميقة على واقع الأمة العربية، حيث استقرأ التاريخ بعين الحاضر من أجل أن يجد السبيل للخروج بالأمة من مأزقها التاريخي، لأنه كان يتخذ من القومية العربية منبعاً لالهامه الأول ليجد في التاريخ ضالته في بعث القيم والمثل العليا، التي ينبغي أن تستنير الأمة العربية بها في جهادها من أجل التحرر والاستقلال، وفي كفاحها لبناء مستقبل مجيد يليق بماضيها المجيد.

لقد كان باكثير في كل إنجازه الإبداعي، وفي مختلف

الأجناس التي كتب فيها، مكافحاً من أجل تخليص الأمة مما يهددها من الأخطار الخارجية، إلى جانب تخليصها من الأخطار الداخلية، فكان كفاحه على مسارين: مسار تحرير الأمة، ومسار إصلاح حالها من الداخل، حيث يرى «أن الاصلاح الاجتماعي يجب أن يكون أساساً للإصلاح السياسي، وأن الأمة لا يستقيم تحررها ولا يرجى له الدوام والبقاء ما لم تكن مستندة إلى مجتمع سليم».

ولاشك أن هذه المسيرة الحافلة بالابداع والريادات، تحفظ لباكثير مكانة مرموقة في عالم الإبداع، وعلى الخصوص في فن المسرح، وكما يقول عنه د.حلمي محمد القاعود: «كان على أحمد باكثير من ذلك الطراز الذي لا يخافت بصوته الاسلامي، ولا يساوم على تصوره الإيماني، وكان في الوقت نفسه رائدا من رواد أدب الحدس الصادق، وهو الأدب الذي يستشرف المستقبل، من خلال الماضى والحاضر، فكان سابقا عصره، وكان غريبا في زمانه، لأنه رأى ما لم يره غيره، أو رآه غيره وسكت عنه، فقد رأى ولم يسكت، ولكل هذا، فإن باكثير عاش محنة التفرد والتميز والريادة والمكاشفة». ليكون بجدارة حاملاً لواء الريادة في الشعر والمسرح، بما أوتى من طاقة إبداعية فائقة.









من مؤلفاته

الإبداع بأجناسه المختلفة استجابة لعقيدته والتزامه فكرأ وسلوكأ

ثقافته الموسوعية وسعت لديه أفق التجريب والوعى النقدي الفني



المنصف المزغني

لم يكن دكتورا وعزف عن هذه الشهادة العلمية، أو رأى نفسه غنياً عنها، فقد درس في باريس وعاد إلى بلاده بشهادة التبريز، وكان أصدقاؤه الشرقيون من أهل الجامعة والابداع ينادونه رغماً عنه: دكتور توفيق بكار. قضى عمره مخلصاً للأدب عاشقاً للنصوص الأدبية المؤسسة لجمال الفصحى من شعر قديم وحديث ومقامة وقص ورواية ومسرح..

بعد تسعين عاما غادر الرجل الذي لا أحد تجرأ فوصفه بالشيخ، لا لأنه لم يلبس لحية بيضاء، ولم يتوكأ على عكاز، فقد مرض في آخر أيامه، ولم يقعده التداوى المزمن عن النشاط والتواصل مع الناس، وطوال حياته كان حاضر الذهن، ومتأنياً في مواقفه، فلم يشاهده أحد وهو يصرخ، ولكنه، في مواقف الاحتجاج كان يتعجب بعينيه الخضراوين اللتين تحكيان صمته العميق اللافت، وبهما كان يضحك أو يسخر.

لم يترك الجامعة التونسية، ولكن الجامعة التي بناها مع غيره نَفَساً نَفْساً لم تدافع عنه عندما بلغ سن التقاعد، فلم ينجز النظام التونسى معه عقداً للتدريس بعد الستين، واستغنت الجامعة عن ابنها، والحال أن أهل الفكر والفن والعلم لا يتقاعدون لأن سن التقاعد العادى لديهم يوافق زمن الحصاد وثمار الخبرة. وسافر بكار إلى فرنسا للتدريس، وأتعبته رحلات الذهاب والاياب بين تونس وفرنسا، حيث بات يدرس وكأنه يرجع لباريس ديْناً أكاديمياً قديماً أو سلفة علمية عالقة.

وبعد، فماذا تبقى من توفيق بكار (١٩٢٧-

أدرك أن الناقد يمكن أن يكون مبدعاً

# توفيق بكار

## عاشق للأدب مخلص للفصحي

٢٠١٧)؟ وما هو درسه؟ وما هي مواهبه التي لم يشاركه فيها إلا القليل النادر من أبناء جيله تونسياً وعربياً، وجعلت منه ناقداً استثنائياً؟

#### مغامرة الجامعي الوقور

درج أغلب أساتذة الجامعة التونسيين على اعتبار الجامعة صومعة النسك الأكاديمي، والأستاذ عندهم، يعطى الدرس والعلم، ويرسم مسافة بينه وبين الطلاب، ولا يختلط بالشارع الثقافى والوسيط الأدبي، واعتبر الشارع الثقافي هامشياً ولا يرقى إلى أن يحتل موقع المركز.

لقد كان الأستاذ الجامعي القادم بالشهادات العلمية من بلاد المستعمر الفرنسي باريس، (هذه التي كانت الرحم الذي تبلور فيه فكر طه حسين النقدي) ينأى بنفسه عن الاختلاط بالأوساط الأدبية، ويعتبرها محض مغامرة لا يجنى منها نفعاً علمياً، بل إن الجلوس مع الطلاب أو العناصر الفاعلة أو الهامشية في الساحة الثقافية، يُذْهِبُ الوقار عن الجامعي الرزين الذي يكاد يشبه قاضى البصرة، الذي أورد الجاحظ سيرة هيبته المضحكة وقصته مع الذبابة في «الحيوان».

#### الموهبة الشارعية

وكان توفيق بكار ورفيق دربه الأستاذ اللامع والشاعر الحداثي صالح القرمادي (۱۹۳۰ –۱۹۸۲)، هما الأستاذان الأكثر تحركأ وتحريكأ واستشرافأ لإشراقات الساحة الثقافية والصحافية والاعلامية، ولم يكن بكار يجلس في المقاهي الراقية فقط، بل كان

يرتاد المقاهى الشعبية ويحبها، ويرى فيها صخب الحياة، ويسمع فيها أغنية الوجود الحي، ويرى الدراما المباشرة، ولعله كان يسعى إلى اقتفاء آثار الكاتب التونسي الشاب على الدعاجي (١٩٠٩-١٩٤٩) الذي خلَّف قصصا ومسرحيات ومئات الأزجال والأغنيات والمسرحيات الإذاعية، التي انعكست فيها صبورة تونس الاجتماعية والفكرية خلال النصف الأول من القرن الماضي. وهذا ما يفسر حرص توفيق بكار على جمع أعمال الدعاجي الكاملة، وتدوينها وتحقيقها، وترجمة بعضها إلى الفرنسية وهو جهد يحكى عناية هذا الجامعي بالهامشي. وهذه موهبة لم تتوفر في أكثر أساتذة الجامعة.

#### الموهبة التربوية

طلاب توفیق بکار، صنفان مرئی ولا مرئي، حاضر في مدارج الجامعة، وغائب يسمع بالأستاذ وتحاليله للنصوص الأدبية من خارج الجامعة، ولا يراه، وكان طلابه يروّجون عنه صورة الناقد الذي يدعوهم الى التأمل في النصوص، والتأني في استقبال المناهج الأوروبية، ومدارس النقد الأدبى، ومعرفة طبيعة النص العربي، الذي يتجاوز المحطات التى وصل إليها النقد الأوروبى ومدارسه الحديثة.

من هذا المنطلق لم يكن بكار، في مجالسه يرطن بالكلمات الفخمة ذات الطنين الفرنسي، والتى يسعى المترجمون إلى تعريبها، فقد كان الأستاذ مطلعاً على المناهج الحديثة، يقرأ نصوصها المؤسسة، ويعرف منابعها،

وجدلية انتاجها التاريخية، فلا يأخذها كما هي، ولا يرفضها، ولا يقبل بشروطها، ولكنه يلحُّ على تنسيبها، فهذا الاستيعاب هو جهد الناقد الموهوب، الذي يريد أن يكون ذاته لا أن يكون غيره فيردد، مثل الببغاء، نشيد المناهج وهو لا يدري إلى أين يمكن أن تمضى به! وماذا يستطيع الناقد أن ينجز بهذه الأدوات النقدية، فهي أدوات ليس الا، وما هي بلعبة أو محفوظة مثل ألفية ابن مالك. ولأنه أستاذ موهوب فقد كان طلابه يتوزعون، وينتشرون، من داخل كلية الآداب، ومن خارجها، ومن أولئك الذين كانوا يودون لو كان بكار هو أستاذهم والمشرف على أطاريحهم الجامعية.

#### موهبة التحريك الثقافي

كان يعرف الساحة الثقافية بأسمائها القديمة والجديدة، كما كان يقيس كيف يمكن للنشاط الثقافي ان يتحرُّك في انسجام، وجمال، ويجعل الجامعة تهتم بالشارع الثقافي، وهذه المعرفة هى ما يمكن أن أسميه بموهبة الترشيح الكاستينج (Casting) وهو فن إسناد الأدوار للممثلين بما ينسجم مع طبيعة الدور وملامح الشخص، وقدرته على حب الدور وتقمصه.

في هذا الباب، أقام بكّار مجالس نقدية للتأمل في التجارب الشعرية والقصصية، ونادى لها نقاداً شباناً جامعيين وعصاميين، ودعاهم للتحاور حول هذه النصوص المتطلعة الى تأسيس أدب تونسي جديد، وكانت الساحة الثقافية تتجمع حول هذه المجالس لأسباب، من أبرزها هو أن الذي يشرف عليها هو: توفيق بكار، وفي هذا الباب أيضاً، ومن هذا المنطلق أشرف على سلسلة «عيون المعاصرة» التي أسسها سنة (١٩٧٩)، مع صاحب «دار الجنوب» الناشر المثقف محمد المصمودي، وكان دور بكار حاسماً في تحريك هذه السلسلة التي بدأها بمؤلفات الكاتب التونسي محمد المسعدي، والكاتب السوداني الطيب صالح، ونشر لكتاب عرب آخرين وكتاب تونسيين شبان على مدار أربعة عقود . وكانت «عيون المعاصرة» تعتمد على نصوص أدبية تحتاج الى تقديم حرّ غير ملزم بمنهج محدد سوى التفاعل مع هذه النصوص، كما أن النصوص تستوجب رساماً يتفاعل مع مضمونها، فينجز رسوماً خاصة بها، وكان بكار، يرشح الرسامين الذين يعرف أسلوبهم لرسم غلاف الروايات وبعض الرسوم الداخلية.

بما يتناسب ومناخ الرواية الدرامي. فهو، يعرف الرسامين ويحضر معارضهم، ويقدم لهم ويكتب نصوصاً حول لوحاتهم، وهذا أمر لا يتأتى إلا لناقد منفتح وكثير المواهب.

#### موهبة صناعة المحاضرة

وللناقد توفيق بكار موهبة النظر واعادة النظر مرات في النصوص التي يعاشرها، وهو يقلبها على وجوه عدة، حتى إنه يكتب النص النقدي ويشطبه ويعيد بناءه في الذاكرة (شان أسلوب الكاتب الأعمى)، وحين ينتهى النص من الإنشاء كان يحفظ نص محاضرته حرفياً، وجملة جملة، استهلالاً، وتقديماً، وتأخيراً، واستطراداً، وتساؤلاً، مع ما يستوجب هذا من وقف هنا، وتعجب وصمت، وشد انتباه، ومحاضراته كانت تخَلّق الأذن المتنبهة بما يخلق صمت الحضور.

وكانت شروح بكار، الشهيرة لقصيدة «المغتسلة» لأبي نواس، أو «المقامة المضيرية» لبديع الزمان الهمذاني، أو «الأسد والأرنب» لابن المقفع، وغيرها من النصوص، هي متعة جمالية خالصة جعلت بعض طلابه العشاق يحفظون مقاطع من محاضراته، وكأنها أغنية، أو قصيدة. وخلال المحاضرة يحس المستمع أن الأستاذ يرتجل، والحال أنه لا شيء من هذا الوهم، فالنص المنطوق متماه مع النص المكتوب، ويمكن للمستمع أن يستمع إلى المحاضرة «المرتجلة»، فلا يجد فارقاً بين ما يقرأ وما سبق له أن سمع.

#### درس بكار الكبير

كان توفيق بكاريرى ما لم يره أبناء جيله، فقد أدرك أن المعرفة لا بد أن تكون ممهورة بالانخراط الحي في النسيج الثقافي والاجتماعي، وأن المناهج ليست ترديدا ببغاويا للمناهج الأوروبية فهي أدوات عمل، لشرح النص الأدبي وفهم آليات صناعته، وليس دستوراً مستورداً نطبقه بحذافيره على واقع نصى أدبى مغاير، وليست هذه المناهج منطاداً نهبط به على النصوص، مهما كانت طبيعة الأرض الأدبية التي انغرس فيها كل نص.

بل ان أكبر درس تركه توفيق بكار، هو أن الناقد يمكن أن يكون مبدعاً، ومحركاً للهمم الإبداعية، وساعتها يفعل ما يفعله المبدعون من الروائيين والشعراء، حين يقلبون الطاولة على قارئ مطمئن.

ساهم في إشراقات الساحة الثقافية والصحافية والإعلامية التونسية

مثّل جهد الناقد الموهوب فأنجز أدواته النقدية وموهبته التربوية

يسعى إلى أن تصبح المعرفة ممهورة بالانخراط الحي في النسيج الثقافي والاجتماعي

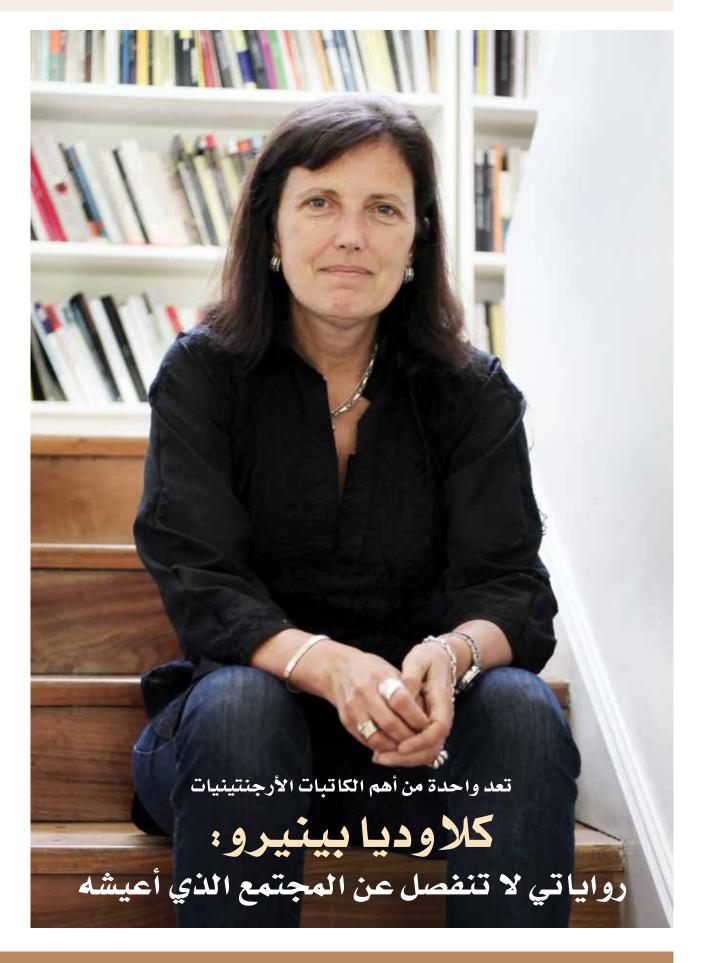

ولدت الكاتبة الأرجنتينية كلاوديا بينيرو عام (١٩٦٠)، بدأت حياتها العملية محاسبة ثم انتقلت للعمل في الصحافة، ثم تفرغت للكتابة الإبداعية وصدرت روايتها الأولى «كلي لك» عام (٢٠٠٦). تعد بينيرو حالياً أحد أهم كتاب الأرجنتين وأكثرهم ترجمة، حيث ترجمت روايتاها إلى عدة لغات كان آخرها اللغة العربية. نالت العديد من الجوائز العالمية وتحولت



سرين اببحسوبجي

روايتها «أرامل الخميس» إلى فيلم سينمائي، تعتمد رواياتها على تشريح المجتمع الأرجنتيني من خلال قصص تشويقية، وتقول إن الموت هو أحد أعمدة أعمالها.

التقينا الكاتبة الأرجنتينية كلاوديا بينيرو وكان معها هذا الحوار..

- كتابك «شيوعي بالملابس الداخلية» فلاش باك لطفولتك، ما الذي دفعك إلى مشاركة ذكرياتك مع القراء؟ وكيف تجاوبت مع ردود الفعا،؟

- عن نفسى، ما إن أشرع في الكتابة حتى يختفى أى مجال للقرارات. فعملية الكتابة عندى لا تبدأ بفكرة مجردة، كالطفولة مثلاً، وإنما تبدأ بصورة.. أتخيل الصورة، فإذا استقرت في مخيلتي واكتسبت عناصرها الوضوح الكافى، أدرك أن وراءها قصة ما، وأبدأ في تتبع الخيوط حتى أصل إليها. وفي حالة رواية «شيوعى بالملابس الداخلية»، كانت لهذه الصورة علاقة بذكرى شخصية، لذا خرج الكتاب في صورة سيرة ذاتية. أعتقد أنها رواية عن الأب في المقام الأول، وذلك موضوع تناوله كثير من الكتاب. في الحقيقة، كان تجاوب القراء مع هذا العمل مفاجئاً لي شخصياً. لقد راسلنى الكثيرون، لا للحديث عن الرواية فحسب، بل لإخباري أيضاً بتجاربهم الشخصية مع آبائهم خلال مرحلة المراهقة، تحت ظل تلك الزعامة العسكرية الديكتاتورية.

## - الكتابة في أدب الجريمة عملية صعبة، متى بدأ اهتمامك بهذا النوع من الأدب؟

- لطالما استهوتني الكتابة في أدب الجريمة.. أعني بذلك أنها لم تكن قراراً مسبقاً، لقد بدأت كتابة الرواية، فإذا بحادثة قتل في المنتصف، وألغاز وبحث عن الحقيقة، لينتهي بها الحال إلى رواية عن سود البشرة والشرطة. إن ما يجذبني حقيقة هو متعة صياغة الحبكة المشوقة، وأخلاقية بنية السرد البوليسية: عليك الانطلاق في بحثك عن الحقيقة، حتى لو لن تجدها أبداً.

أرامل ليلة الخميس، هي الرواية الثانية المنشورة لك بعد روايتك «كلي لك» التي وصلت إلى القائمة النهائية لجائزة بلانيتا الأرجنتينية، هل تخبريننا بالمزيد عن الفترة التي سبقت كتابتك «أرامل الخميس»؟

- في الحقيقة، الشهرة التي حققتها «كلي سمحت لي بالوصول إلى شريحة أكبر من القراء. ثم جاءت «أرامل الخميس»، التي فازت بجائزة كلارين للرواية. كنت أكتب قبل رواية الأرامل في عزلة، أتلمس طريقي بقلق نحو النشر. لكن الأمر اختلف بعدها، فقرأها الكثيرون، وصار طريقي إلى القراء معبداً. لم يعد قلقي الآن متعلقاً بقدرتي على نشر أعمالي، بل بالتحرير، فلدي اليوم قراء مخلصون، بل بالتحرير، فلدي اليوم قراء مخلصون، مخطوظة بالمحررين الذين أعمل معهم، وأثق مخطوظة بالمحررين الذين أعمل معهم، وأثق بأن اهتمامهم بأعمالي لا يقل عن اهتمامي الشخصي دها.

روايتي الأولى تصور دور الأب في تربية أولاده في عصر يختلف عن أفكاره

بعد الشهرة أصبح لدي قراء مخلصون لا يمكنني نشر ما لا يليق بهم





من كتبها المترجمة للعربية



أشاد خوسيه ساراماجو بروايتي «أرامل ليلة الخميس» وهو أمر غير متوقع بالنسبة إلي

دائماً ما تتعرضين للقوى الاجتماعية التي تقوض المجتمع الأرجنتيني، عبر كتابة تشويقية ونفسية، حتى أصبح يشار إليك باعتبارك «السيدة هيتشكوك».

- أجد صعوبة في كتابة قصة منفصلة عن المجتمع الذي أعيش فيه، ولكي أتحدث عما يجري لشخصياتي، على التحدث عن هذا المجتمع. إن لرواياتي صلة وطيدة بهذا المكان وهذه اللحظة الراهنة.

- كتب خوسيه سارامجو عن «أرامل ليلة الخميس»: «إنها رواية رشيقة كتبت بلغة مناسبة للموضوع تماماً، تمارس تشريحاً قاسياً لمجتمع آخذ في التحلل»، ماذا كان شعورك حينما بلغك ذلك؟

- إن مجرد قراءة سارامجو لروايتي كفيل بإثارة مشاعري. وكان وصولها إلى القائمة النهائية بالنسبة إلى أمراً غير متوقع تماماً، وهو إنجاز كان له أكبر الأثر في مسيرتي ككاتبة. لقد احتفظت بالورقة التي دون عليها سارامجو هذه العبارة لتضاف إلى الغلاف الخلفي للرواية. إنها أحد أثمن كنوزي.

- «أرامل ليلة الخميس» هي أكثر ما ترجم من في رواياتك؟ رواياتك؟ وكان آخرها ترجمة إلى العربية، –أفضل و أخبريني بالمزيد عن شعورك تجاه ذلك جريمة. الموت النجاح الكبير؟

انا ممتنة بشدة لهذه الرواية، فقد أتاحت لي الانتشار داخل وخارج بلادي. ففي داخل الأرجنتين وحدها، قرأها أكثر من نصف مليون قارئ، ولاتزال تقرأ حتى اليوم، بعد إحدى عشرة

سنة من صدور طبعتها الأولى. ولقد زرت عدداً من المدارس الثانوية التي أضافتها ضمن مقرراتها الدراسية.

أنت إحدى أكثر الروائيين الأرجنتينيين ترجمة، ما شعورك تجاه بلوغ تأثيرك في أشخاص من ثقافات وأعمار مختلفة؟

- لا تختلف الرواية عن رسالة نضعها في زجاجة ثم نلقي بها في البحر على أمل عثور أحدهم عليها وقراءة ما في داخلها. إن ترجمة أعمالي إلى هذا العدد الكبير من اللغات يثير سعادتي، فذلك يسمح للزجاجة بالإبحار في مياه جديدة والوصول إلى أماكن بعيدة. إن الاستماع إلى قرائي في البلاد البعيدة ومعرفة الطريقة التي استقبلت بها هذه الرواية في ثقافات أخرى لهو أمر شديد الإمتاع. ولقد كشف لي ذلك أن هناك عديداً من الجسور التي تصل بيننا نحن البشر، مهما بعدت المسافات.

قلت في أحد لقاءاتك إن رواياتك تنتمي إلى الكتابة الاجتماعية أكثر منها إلى أدب الجريمة، وبالرغم من ذلك تعتبر الجريمة أحد الموضوعات الرئيسة التي تستعينين بها في رواياتك؟

- أفضل وصفها بقصص عن الموتى، لا أدب جريمة. الموت هو الموضوع الرئيس في أعمالي، كما هي الحال في حياتنا جميعاً. الموت إدراك لمحدوديتنا، وهو موضوع يجذبني ويقلقني. فما قد يبدو كجريمة في كثير من رواياتي، يتضح في نهاية الأمر أنه لم يكن كذلك. قد تكون وفاة، قد يكون لغزاً، لا يلزم أن يكون جريمة دوماً.

أجد صعوبة في كتابة قصة منفصلة عن المجتمع الذي أعيش فيه

الرواية أشبه بالرسالة التي نضعها في زجاجة ونلقي بها في عرض البحر على أمل عثور أحدهم علبها وقراءتها

#### - «سر الشقراوات» رواية غير منشورة، إلا أنها كانت ضمن روايات القائمة النهائية لجائزة الابتسامة العمودية، لماذا؟

- في هذه المسابقة لا تنشر الا أعمال الفائز. حاولت حینئذ نشرها فی دار نشر أخری، لكن دور النشر لم تتخذ أي خطوات على أرض الواقع، برغم موافقتهم عليها، وهذه كانت نهاية قصتها معى.

أما اليوم، فلا أستطع نشرها دون تصحيح جزء كبير منها، وهو ما لا أملك الوقت الكافي له. انها أول ما كتبت، ولاشك أنها مليئة بالأخطاء.

#### - فزت بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية، كيف تقيمين ذلك؟

- بعيداً عن المجاملات، تشكل الجوائز بالنسبة إلى فرصاً. فهي تتيح لي الوصول إلى قراء جدد، أو الترجمة إلى لغات أخرى، كما يزيد ذلك من احتمالية قبول دار النشر مخطوطة روايتي الجديدة. لكن المستقبل يعتمد على ما يفعله المرء عقب تسلم الجائزة، أقصد المجهود الذي يلى ذلك.

#### - ما الموضوعات التي تستفز إبداعك؟

- هناك موضوعات حاضرة باستمرار في كتاباتي، مثل: الموت، والخيانة، والنفاق، والاحتجاز. لكن الإلهام، مثلما قلت من قبل، يكمن في هذه الصورة التي تأتي في ظروف غامضة، وتعجز - كما هي الحال مع الأحلام -عن معرفة مصدرها.

#### ما مشروعك الأدبي الجديد؟

- رواية صغيرة مشوقة، تدور أحداثها في عالم السياسة، وهناك شخص ميت، لكني لا أعتبرها أدب جريمة، بالرغم من أن ذلك ما سيقال عنها بكل تأكيد.

- هلا أخبرتنا بالمزيد عن فكرة كتابك «أصحاب الكرة»؟

- يضم هذا الكتاب مختارات، نصوص قصصية لكتاب أرجنتينيين عظماء. والفكرة التي تجمع بين جميع النصوص هي كرة القدم. اتصل بي أحد الناشرين خلال كأس العالم الأخير وطلب منى اختيار كاتبات على استعداد للكتابة عن كرة القدم. أنهيت المكالمة، ثم كتبت إحدى القصص وبعدها افتتاحية الكتاب. يستخدم مصطلح «صاحب الكرة» في الأرجنتين للإشارة إلى من يتولى قضية ما، من لديه القوة لوضع قواعد أمر ما. فلو أنك أقمت مباراة كرة قدم وكنت «صاحب الكرة»، يصبح بامكانك وضع القواعد وتسيير المباراة كيفما يحلو لك، حتى إن لم تكن أمهر اللاعبين. وهذا هو المعنى الذي يرمى اليه العنوان، كما يشير إلى الإهمال التاريخي للمرأة في المجالات الرياضية.

#### - هل تقرئين مراجعات القراء لكتبك على موقع جودريدز، أو أي مدونات أخرى؟

- بعضها فقط، كما أقرأ بعض المراجعات المنشورة في الإعلام الورقى. لا أقوم بذلك وفق معايير معينة، بل بشكل عشوائي.

ليست الكتابة للأطفال والصغار بالمهمة اليسيرة، خاصة في الحياة العصرية، هلا أخبرتنا بالمزيد عن تجربتك في الكتابة للطفل؟

- كتبت كثيراً للقراء الصغار حينما كان أطفالي في سنواتهم الأولى. أفادني ذلك كثيراً. كنت أفكر فى نوعية القصص التي ستنال اعجابهم.



من مؤلفاتها

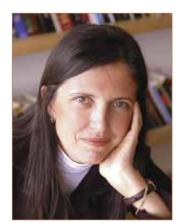

كلاوديا بينيرو

مشروع الكتابة لا يبدأ عندي بفكرة وإنما بصورة تبدو في مخيلتي



روايتي «كلى لك» سمحت لي بالوصول إلى أكبر شريحة من القراء في الأرجنتين



سعید بن کراد

# الربيع بين محطتي الإقلاع.. والتوقف درويش يحضر الزمن رديفاً للموت الآتى بإصرار

لا شيء يستثير في النفس الحيرة والخوف والرهبة أكثر مما يفعله الزمن، فهو ثابت في الوجود الإنساني، «فنحن في الزمن»، ولكنه يستعصي على الضبط الموضوعي. وحدها التجربة داخله، كما تتم في الوعي لا في التتابع البارد لليالي والفصول، يمكن أن تجعله قابلاً للقياس والعد. فمن خلال هذه التجربة تُصبح الزمنية قابلة للتمدد في تفاصيل الحياة خارج جوهر وهمي لا أحد يدرك كنهه.

«فالوعي دفْق منسبجم»، كما يقول برغسون، إنه يحتضن «المدة» منه ويُسربها إلى الداخل النفسي، لكي تصبح مرئية في الإدراك الحسي حين تتجسد في ما يحيط بألذات ويخلق حميميتها، ففي هذا التجسد يَمْثُل الزمن في الحياة ذكريات وأحلاماً وترجيّاً وتأسيّاً وحنيناً وندماً، بل يكون هو التقدم والانتكاس والسرمد والحين والدهر الذي يهلكنا جميعاً.

ووفق خصوصيات هذه التجربة الزمنية، صاغ محمود درويش مجموعة كبيرة من قصائده التي ضمتها دواوينه الثلاثة الأخيرة حيث يحضر الزمن رديفاً للموت الآتي بإصرار. فالثابت في كل هذه القصائد هو تمثيل مشخص لعدوى الزمان في الوجود، كما هو في «الذات» و«المرآة» و«الكؤوس الفارغة» والرؤية «من خلف الزجاج» و«المشاة المسرعين» «حيث يرى ولا يُرى». إنه في الزمنية حين لا يُرى، وخارجها حين يُسقط الكون أمامه موضوعاً

لتأمل خاصيته الأساس المقابلة بين البداية والنهاية: «البداية خلفنا وأمامنا سحب تبشر بالشتاء»، إن البداية لا تُحتسب، وما يأتي بعدها تستوعبه المتعة في الجسد والربيع في الطبيعة، النهاية وحدها قابلة للوصف، لأنها خارج الفعل «مهما قلت الأحلام». «مشيت ما يكفي لأعرف أين يُبتدأ الخريف». إنه خريف في العمر وفي الطبيعة تؤكده «السرعة القصوى» حيث لا مجال للتمهل، إنه إيذان بانحدار نحو المجهول، «فالطريق»، درب الحياة، فيه البداية والمنتصف والنهاية؛ إنه الحياة، فيه البداية والمنتصف والنهاية؛ إنه أسأله لماذا السرعة القصوى، تمهل أيها الفرس المحمل بالفصول».

ومن خلال هذا التقابل وحده يمكن أن نعرف شيئاً عن زمن يتسلل إلى الوصف والسرد والتذكر والسير في الطريق وحيداً حيث «لاحق «وددت لو عدت من لألاء نجمتنا إلى شبيهي في بستان موعده». فالأمام وحده ثابت، أما التوقف، فوهم: «هل وصلت أم انفصلت عن الكائن من أجل المستقبل المنظور مزهوا بشبابه؟ أم «قلق الموت» في الخريف؟ ومن خلال هذا التقابل تنتشر الذات كما هي في ذاتها في «لحظات» امتثالاً لأمر الموت، كما يتجلى في التحلل المتواصل للأشياء.

من خلال التقابل ندرك الزمن المتسلل إلى الوصف والسرد والتذكير والسير وحيداً

مجد الألم من خلال بسط تفوق وقوة سلطة الذكريات ومحاصرتها ما تبقى من الربيع

إنه لا يتحسس الزمان في تفاصيل جسده، إنه يضعه في الأشياء والكائنات، ويضعه في السرعة والتمهل وفي الفصول وفي المظاهر. إنه لا يبكى زمنية ولت، وإنما يمجد الألم من خلال بسط سلطة أخرى تفوق في قوتها سلطة الذكريات، فالذكرى «حاضر الماضى» كما يقول القديس أوغيستينوس، حيث يصبح الذي ولى وحده مادة للوعى والرؤية والتأمل. نحن لا نمضى في هذا الزمن إلى الأمام، وإنما نعود فيه إلى ما كنا عليه. يتعلق الأمر بإحساس الذات بتحللها في تفاصيل الوصف الذى يقوده الى امتلاك طبيعة من خلال الموت فيها: التعفن، في «حبة التفاح وآخر الرمان فى الصيف الإضافى» (زمنية مستقطعة من عمر افتراضي). لقد نفد الكم المخصص له، ولكنه يصر على استعارة جزء منه كما يتجلى في بقايا الطبيعة في لحظات ذبولها. فالزمن فرس وطريق وشتاء وخريف، يحاصر ما تبقى من ربيع لا يُرى إلا في الذكريات: «ألا تزال بَقِيَّتي تكفى لينتصر الخياليُّ الخفيفُ على فُسَاد الواقعيّ؛ ألا تزال غزالتي حبلي؟

يخلق الوصيف، وهو سمة مركزية في قصائده، «المدة» المميزة، «مدة الحدث» و «مدة الأشياء» لكى تكون هي السبيل الى خلق زمنية ثالثة هي التي تتسرب إلى الشعر، ومن خلالها يعيد الشاعر ترتيب الكون وفق ما يفعله الزمن فيه وما تصير عليه الكائنات والأشياء أمامه. بعبارة أخرى؛ إنه يعيش اللحظة كما هي في المعيش المباشر، لكي يخلق لحظته في الشعر، وهذا التوسط هو وسيلته الوحيدة لكى يمسك بمضمون التجربة الزمنية خارج اكراهات الدفق الموضوعي للزمن، فما يهرب من العين، وهو يتوغل في الزمن، تستعيده الكلمات في صور جديدة هي المعادل الفني لتجربة الموت الأتية. انها زمنية من طبيعة مغايرة، ليست من وقائع التاريخ وليست استيهامات تخييل جامح، بل هي من طبيعة شعرية تمسك بالانفعال كما يتسرب إلى الأشياء ضمن علاقات لا تراها الا ذات تُسقط نفسها على ما يأتيها من خارجها، انها مرآة لا تعكس، بل

تشخص الانفعال لكي يصبح قابلاً للإدراك. إن اللحظة في تجربة الذات ليست كَمَّا عددياً يوصف في ذاته، بل هي مادة الشعر ذاته و «مدته»، إننا نتوسل بالوصف لكي نمضي إلى قلب الأشياء وهي تنمو في الوجود وتضمحل من خلال صورة ما آلت اليه. لذلك لا يصف الشاعر ما فيها، بل يحولها إلى وعاء يستوعب السيرورة في الزمن: فما يتلاشى ويضمر ويضمحل أمام العين؛ يستثير في الوجدان اللحظة الأولى، لحظة البداية بعنفها وقوتها وشبابها. لقد وصف موته «في الزمنية» عبر احتضار بطيء يتمثل في الكشف عن هشاشة الأشياء حوله، انه يتصورها مودعة في زمنية كما هو اللحم في القدر، أو كما تتلاشى نضارة الجسد تحت سياط الزمن: «كبرنا، كم كبرنا والطريق الى السماء طويلة».

ومن خلال ذلك كله، يُسقط النهاية على البداية، الربيع على الخريف، والنضارة على الذبول، والشباب على الكهولة، وانفلات الزمنية من هوى النفس ورغباتها في البقاء فى «اللحظة» («الآن» الهوسيرلى الذي نحن غرقى فيه)، أي الفاصل بين الربيع والخريف: «مشيت ما يكفى لأعرف أين يبتدأ الخريف». إنه يتحاشى وصف الترهل في الجسد فيضعه فى المحيط: إنه يضعه في النجم «لحظة الارتطام في السماء»، والفرس الذي تُسَيِّر فارساً والمسافر في الطريق.

إنه الخراب في النفس، ولكنه غير قابل للوصف، أو لا يمكن أن يكون في الشعر سوى استعارة لعالم يحتضن التلاشي الذي لا يتوقف «عشب هواء يابس، شوك، وصبار على سكك الحديد. هناك شكل الشيء في عبثية اللاشكل يمضع ظله.. عدمٌ هناك موثق ومطوق بنقيضه ويمامتان تحلقان على سفينة غرفة مهجورة عند المحطة مثل وشم ذاب في جسد المكان». لا يمكن لهذا الدمار العنيف أن يكون إلا إذا كان حاصل زمنية هي ما يبرره وجود المحطة: محطة للإقلاع، حيث الربيع ومحطة للتوقف، حيث يبتدأ الخريف و«الطريق إلى السماء قريبة».

يتوغل في الزمن «حاضر الماضي» ويستعيد الكلمات في صورة جديدة تمثل المعادل الفني لزمنية مغايرة

أسقط النهاية على البداية والربيع على الخريف والنضارة على الذبول وانفلات النفس ورغبتها في البقاء

#### مازال في أوج تألقه الأدبي

# على أبوالريش:

## تناولت شخصية زايد لأنها استثنائية نهلت من جوهر بيئته الدينية وعمق الصحراء

فاطمة عطفة

في حضرة الإبداع يقف القارئ أو المستمع في جو من الدهشة اللطيفة والاكتشاف الممتع، خاصة عندما

تكون أمام روائي كبير درس الفلسفة وغاص فيها بمحبة، وبدأ تجربته العطاء والتألق. إنه الروائي الإماراتي على أبو الريش، المسكون بصحراء

الأدبية بالشعر ثم انتقل إلى الرواية وارتقى في معارجها، ومازال في أوج الإمارات وأفلاجها ونخيل واحاتها وثراء تقاليد أبنائها، بقدر ما هو متعلق بتراث الأمة والفكر الإنساني المستنير والمتطلع إلى المستقبل دائماً. وهو مازال دائب البحث والتقصي عن كل بذرة خير وضياء..

(الشارقة الثقافية) كان لها هذا الحوار الممتع مع الروائي على أبوالريش..

نبدأ من ذاكرة المكان الأول وتأثيرات البيت والبيئة الحاضنة في نتاجك الأدبي.. فماذا تقول في ذلك؟

- لا شك أن الانسان ابن بيئته، ولا يمكن أن يُنتزع من تربة انطلق منها وعاش على ترابها وترعرع من خلالها، لأنها تشكل في النهاية اللاشعور الجمعي لدى الكاتب، وأنا أعتقد أن أي كاتب لا يمكن أن يخرج منه ابداع حقيقى الا اذا انطلق من بيئته ومن خلايا هذه البيئة، كما تحدث زينون.. بمعنى أن الانسان يعطى ويبدع من خلال ذاته التي هي مرتبطة أساساً بواقعه الحياتي والمجتمعي. وأنا حاولت من خلال أعمالي الروائية أن أسلط الضوء على هذا الداخل المعتم، لأن في كل منا هناك أرضاً مظلمة، يحاول الانسان لكى يكون واقعياً أن يخرج من ذاته ويصبح مع الواقع، وهذه مشكلة حاول الوجوديون مثل سارتر، دی بوفوار، وکیرکجارد، وغیرهم، أن يحلوها عندما تحدثوا عن الانسان الفرد واستقلاليته عن الآخرين. ولا يعنى هذا أن يكون منعزلاً، انما يجب على الانسان أن يحقق ذاته من ذاته، ليصبح منفرداً مستقلاً يعرف معنى الحرية، لأن الحرية لا تأتى من خلال الآخرين وانما تأتى من خلال الذات. والانسان يستطيع أن يبنى حريته ليربط هذه العلاقة مع الآخر بصفاء وبهاء ونقاء، ومن دون شوائب.

وماذا عن علاقة الإبداع بذات المبدع، خاصة في ما يتعلق بالألم والمعاناة التي تمر بحياة كل إنسان؟



- إن العمل الروائي الذي لا يتكئ على النات هو عمل خارج النات، هو عمل غير واقعى، هو عمل مسفّ كما أعتقد، لأن الذات الحقيقة هي التي تعبر عن هذا الداخل المأزوم بقضايا انسانية متشابكة جداً. الانسان لا يعانى مشكلات اجتماعية واقتصادية عادية، وإنما المشكلة الأهم هي المشكلة الوجودية التي يعانيها الإنسان، كلنا نعاني هذا المأزق.. ولذلك واجب على الرواية، كما هي جزء من المشكلة أساساً، أن تناقش الوجود من خلال الفردية قبل أن تكون من خلال الاجتماع البشرى. أما أثر المعاناة؛ فأنا أعتقد أن كل عمل إبداعي يخرج من رحم الألم، ومن غير ألم لا يوجد إبداع حقيقى. كل الفلاسفة الذين قرأناهم واستقرأنا ما بين السطور أعمالهم الابداعية الكبرى، هم أساساً فلاسفة ومبدعون عانوا الألم، منذ سقراط، هذا الانسان الذي آمن بأن المعرفة هي الحق الذي يصل بالإنسان الى ذاته، وقد قبل أن يشرب السم برضى لكى يحتفظ بالقيم والمبادئ الانسانية العالية.

تمتاز الإمارات بأكثر من معرض سنوى للكتاب، وأهمها أبوظبى والشارقة، كيف يرى الروائي أبوالريش دور هذه المعارض في الحياة الثقافية؟

- معارض الكتب ملتقى للأشخاص، وملتقى للكتب أيضاً. عندما نحتفى بمعرض الكتاب، سواء كان في أبوظبي أو في الشاقة، فنحن نحتفى بالكتاب، ونحتفى أيضاً بالانسان، لأن هناك علاقة فطرية ما بين الكلمة والانسان الذي بدأ يستكشف الوجود من خلال الكلمة، انطلاقاً من حبه للتعارف مع مكونات الطبيعة، حيث بدأ بالإشارة والإيماء،

وكانت البداية الفطرية التى انطلق منها إلى البداية الأخرى الواقعية، من خلال المحايلة مع هذا الواقع، من خلال التعاطى مع الكائن الحي أيضاً، سواء كانت البحار أو الجبال أو الأشجار أو الطير، هذه كلها كائنات لها لغتها، ولازم على الانسيان الحقيقى والإنسان المبدع أن يؤمن بوحدة الـوجـود، ونحن جزء من هذا الكون. لو آمنا بهذا الشيء نستطيع أن نخلق عملاً ابداعياً في مجال المسرح أو الشعر أو الرواية أو غيرها من فنون الأدب، نستطيع أن نكون هذه الذات المتحدة

مع العالم، وليس المتفردة، والمتقوقعة في زوايا الأرض، لأن الانسان لا يجذبه الا اذا مد يده لهذا الأفق الواسع، ليس من خلال المصابيح والأضواء، لأن إضاءة الداخل هي الأهم.

ماذا عن دور الفلسفة عند على أبوالريش وتأثيرها في إبداعاته؟ وهل الكاتب الذي يدرس الفلسفة تختلف أفكاره عن كاتب آخر؟ - أنا أؤمن إيماناً تاماً بأن أي مبدع لم يقرأ الفلسفة قراءة حب وليس قراءة ثقافة، لن يستطيع أن يقدم عملاً متكاملاً، يظل العمل

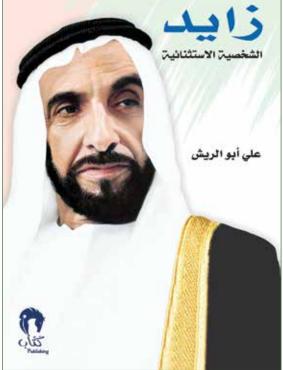

غلاف آخر مؤلفاته

المبدع الحقيقي ينطلق من بيئته التي تشكل اللاشعور الجمعي لديه

الإنسان لا يعانى

مشكلات اجتماعية واقتصادية بقدر معاناته الوجودية

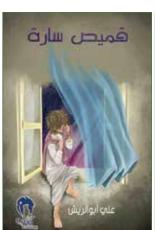





من أعماله



معارض الكتب في الإمارات ملتقى للكتاب والأدباء واحتفاء بالإنسان والمعرفة

الوطن العربي.

مبتوراً مثل الجنين الذي يخرج من أحشاء الأم ناقص التكوين. لذلك، أعتقد حتى ونحن نقرأ فى تاريخ الفلسفة، نجد أن معظم الفلاسفة أدباء، من نيتشه الى أفلاطون الذي كان شاعراً وتحول الى فيلسوف، من خلال سقراط الذى حثه على الاتجاه لقراءة الفلسفة، مستفيداً من كتابة أعماله الشعرية، وأهمها العقل الصافى الذي استطاع أن يقدمه للعالم. لذلك، لا غنى لنا عن الفلسفة. وللأسف الشديد هناك شريحة من البشر تعتقد أن الفلسفة ضد الدين، فلذلك حاربوا الفلسفة وحاربوا الفلاسفة، ومنهم نيتشه، ومن فلاسفة المسلمين ابن رشد الذي نفى وأحرقت كتبه لأنه فيلسوف. وهذه طبعاً نتيجة لضيق الأفق وعدم الوعي، ولأننا من خلال الفلسفة نستطيع أن نتأمل في هذه المكونات الطبيعية، نتأملها ونفهمها بعمق، لأن فيها من الثيمة، وتضيف الى المبدع بأن يفكر بانسانيته وليس بحيوانيته، وهذه المعضلة الكبرى الذي نواجهها اليوم في

- في الختام نتوقف مع آخر مؤلفاتك «زايد الشخصية الاستثنائية».. كيف كان لقاء الروائى مع هذه الشخصية التاريخية التي أسست لبناء دولة عصرية وجعلت الإمارات في هذا المستوى العالمي؟

- تناولت شخصية الشيخ زايد، رحمه الله، لأنه شخصية غير عادية، بل هو شخصية استثنائية، والاقتراب من هذه الشخصية

يجب أن يكون حذراً جداً، اضافة الى عمق فهم هذه الشخصية، لأن حقيقة كل ما عمله زايد للامارات وللوطن العربى لم يأت من نظريات، وإنما جاء بتجليات شخصية.. من أين استقى هذه التجليات؟ من خلال هذه الصحراء المعطاء، من خلال هذا الرمل الذهبي. الصحراء: الكثيرون يعتقدون أنها أرض جدباء، شاحبة قاحلة، بينما أنا أعتقد، وكما نعرف من الممارسة، أن ما تعطيه الصحراء أكثر مما تعطيه أي أرض زراعية. الصحراء تعطيك الأفق والعمق والحب، تعطيك الاقتراب أكثر فأكثر من هذا الرمل الذي أنت منه، وكل المعادن الموجودة بالرمل موجودة في جسد الانسان. عندما نتحدث عن شخص الشيخ زايد، نحن نتحدث عن شخص استقى مفاهيم إماراتية من رافدين، أولاً أنه رجل خرج من بيت دين، ثانياً أنه خرج من عمق هذه الصحراء، وفي الحالتين هو خرج من الصفاء، ومن الرحاب والفضاء الواسع. لذلك، كل ما نجده من سلوكيات لهذا القائد، مرده أنه عاش مثلما تعيش الوردة في أي مكان، في منزل، أو حديقة، هو يعطي من غير شروط. الوردة كذلك، إن جاءها إنسان أعجمي أبيض أو أسود فقير أو غنى، فهى تقدم رائحتها وعطرها، هذا هو الشيخ زايد. أنا استحضرت أفكار الكتاب من هذا الجانب، وقاربته من فلاسفة أقرب للمضمون الحياتي الذي عاشه الشيخ زايد، ومنهم أفلاطون صاحب كتاب «الجمهورية».

الحرية لا تأتى من الآخرين بل من داخل الذات المرتبطة بواقعها الحياتي

ما تعطيه الصحراء أكثرمما تعطيه أي أرض زراعية الصحراء تعطيك الأفق والعمق والحب



- لوحة «تينهينان» تروي لنا تاريخ شعبها بألوان حسين زياني
- الفنان التونسي وليد زواري أعماله انعتاقات طامحة للحرية
- ماركيز في مسرحيته «خطبة لاذعة ضد رجل جالس» يكشف زيف الحياة
  - الطيب الصديقي تأثر بالثقافة الغربية واستلهم مسرحه من التراث
    - «مغامرة رأس المملوك جابر» تجربة جماعية رائدة
    - اللغة السينمائية والتلفزيونية بلاغة في التعبير والإبداع
    - مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام بنكهة نقدية سينمائية
      - جاهدة وهبه فنانة الطرب الأصيل
      - الأوبرا أوركسترا وحنجرة واختزال للفنون

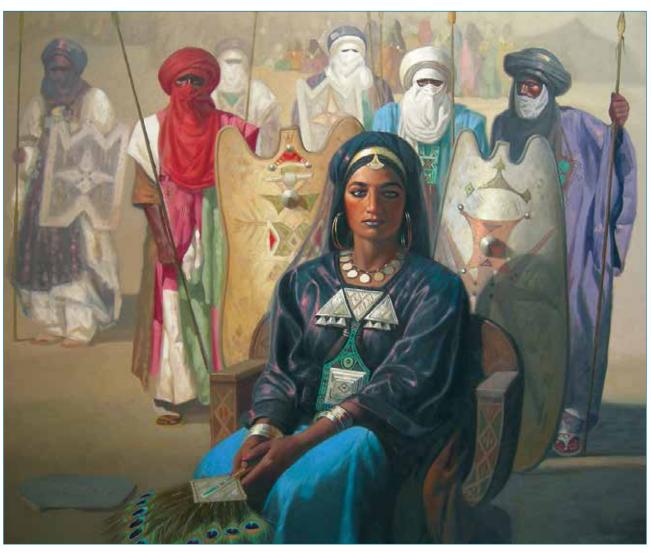

ناصبة الخيام وملكة الطوارق

# الوحة «تينهينان» تروي لنا تاريخ شعبها بألوان حسين زياني

د. رضا عبدالحكيم

يستند هؤلاء القوم في تنظيمهم الاجتماعي الذي يستمد السلطة، حتى الأن، من حكمة المرأة. تعرض هذه اللوحة تينهينان أشهر امرأة في تاريخ الأمازيغ، وقد أشار إليها العديد من المؤرّخين ومن بينهم ابن خلدون في بعض كتبه. ويعود الفضل إليها في توحيد قبائل الأمازيغ، وتأسيس أوّل مملكة لهم في الجبال تحت زعامتها.

هي الأم الروحية عند أصحاب اللثام الأزرق التي عرفت بالحكمة والدهاء فقادت شعب الأهقار يصور الرسام حسين زياني، ملكة قبائل الطوارق

التي حكمت في القرن الخامس الميلادي، وإليها



ولد الرسّام حسين زيّاني في الجزائر قبل خمسين عاماً، عرف عنه الشغف برسم الطبيعة والموضوعات التاريخية، وأحياناً الفانتازية. كما رسم صوراً من تاريخ الجزائر، من أهمّها لوحة للأمير عبدالقادر الذي يوصف بأنه مؤسّس الجزائر الحديثة. ولوحات زيّاني يغلب عليها الأسلوب الواقعي، وبعضها يذكر بالرسم حياته لتطوير فنه وفرض أسلوبه، مازجاً بين الواقعية والواقعية المفرطة التي يمكن أن بلحظها في أعماله للوهلة الأولى من جهة، واللمسات التجريدية الواضحة في الخلفية من حهة أخرى.

ولعل تفانيه في إبراز الدقائق في لوحاته، جعله يستحق التكريم بمنحة جوائز عالمية.. فلوحته ملكة الطوارق المرسومة عام (٢٠٠٧م)، تنطق بقدرته المدهشة على التصوير الواقعي، والتوظيف الصحيح للظل والضوء؛ حتى إنه يتلاعب بمفردات الغبار ليضعنا في قلب اللوحة حيث تتبوأ الملكة «تينهينان» واجهة الصورة ناظرة إلينا وكأنها ستروي لنا تاريخ شعبها وسيرتها في الملك.

الطوارق هم الشعب الذي يستوطن الصحراء الكبرى، جنوبي الجزائر، وشمالي مالي، وشمالي النيجر، وجنوب غربي ليبيا، وشمالي بوركينا فاسو. وهم مسلمون يتحدثون اللغة الطارقية بلهجاتها الثلاث: (تماجق وتماشق وتماهق). إنهم أحفاد الجرمنت الذين استوطنوا الصحراء الكبرى جنوبي ليبيا وجنوبي الجزائر منذ آلاف السنين، ومازالت رسوماتهم باقية إلى

يومنا هذا في كهوف جبال طاسيلي والهقار. وبعد دخول الاسلام المنطقة؛ تغيرت الأوضاع برمتها، فاتجه جزء من الجرمنت جنوباً نحو الصحراء، وجزء نحو الشمال صوب السفوح الجبلية الصالحة للزراعة، كما كان يضرب في النواحي الخصبة المحيطة بجبال أوراس، وفي الجهات الجنوبية والوسطى من الجزائر، وأوغلوا في مراكش، ونزلوا في الجزء الشرقي من جبال أطلس الكبرى، واستوطنوا ساحل المحيط الأطلسي حتى مصب نهر السنغال، ومنحنى نهر النيجر. وجاست قبائلهم صحراء المغرب القريبة من مراكش، في توزع اعتبر اضطراريا، كان سببه معارضتهم للغزاة الرومان والوندال والبيزنطيين. وهكذا انقسم الأمازيغ الى جزأين رئيسين: جزء في السهول الخصبة في الشمال، وجزء في الصحراء في الجنوب وهم الطوارق. أما نسب الطوارق من الأمازيغ (البربر)؛ فهو الى صنهاجة، وقد قسم النسابة البربر إلى قسمين كبيرين: البرانس والبتر. ونسبت صنهاجة التي ينتمي إليها الطوارق إلى البرانس. والطوارق هم الشعب الأمازيغي الوحيد الذي حافظ على أبجدية تيفيناغ.

اختلف المؤرخون في تسمية الطوارق بهذا الاسم، فمن قائل إن سبب تسميتهم بالطوارق نسبة إلى طروقهم الصحراء وتوغلهم فيها، ومن قائل إن سبب التسمية هو انتسابهم إلى طارق بن زياد، ويحتمل أن تكون هذه الكلمة قد اشتقت من اسم الوادي الذي تسكن فيه قبائل الملثمين القريبة من العواصم المغربية في الشمال، وهو

أعماله يغلب عليها الأسلوب الواقعي وتذكر بالرسم الاستشراقي ولوحات ديلا كروا

يولي أهمية للألوان وتفاعلات الضوء والظل بذكاء فني متميز

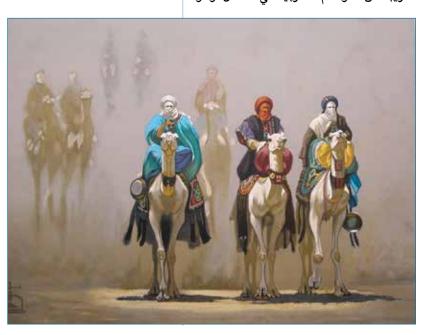

وادي (درعة) الواقع جنوبي مراكش الذي يسمى بالطارقية (تاركا) وجمعها توارك، فأخذت هذه الكلمة من الكتابات الأوروبية التى نقلتها من المراجع العربية في غربي إفريقيا فكتبت باللغة العربية على شكلها الحالى (الطوارق) بابدال التاء طاء.. ولقد كان للطوارق دور في نشر الاسلام عندما أسسوا دولة المرابطين فى القرن الخامس الهجرى، كما أسسوا مدينة تمبكتو التاريخية التى غدت من أكبر مراكز الاشعاع الحضارى والديني، ومركزاً فريداً من مراكز التجارة في المنطقة بأسرها.

الملكة «تينهينان» هي الأم الروحية للطوارق بتمنراست، اسمها يتداول بقوة وخاصة عند أصبحاب اللثام الأزرق، والتى تشكل بالنسبة اليهم الأم الروحية، أو أمهم الأولى التى استقرت بمنطقة الأهقار حيث اكتشف الفرنسيون والأمريكان ضريحها وهيكلها العظمى سنة (١٩٢٥م). واستولى الفرنسيون على هيكلها العظمى، في حين اغتنمت الولايات المتحدة مجوهراتها، والمودعة حالياً بمتحف كاليفورنيا. يذكر أن الادارة الاقليمية تقيم سنويا مهرجانا دوليا باسمها للتعريف بالطاقات السياحية والتاريخية لأبناء الأهقار،

والهيكل العظمى من فرنسا.

و«تينهينان» ملكة متفردة، فالأساطير والآثار تثبت أنها كانت تدافع عن أرضها وشعبها ضد الغزاة الآخرين من قبائل النيجر وموريتانيا الحالية وتشاد. وقد عرف عنها أنها صاحبة حكمة ودهاء، نصبت ملكة بسبب امكانياتها وقدراتها الخارقة للعادة. وتقول الروايات التاريخية بأن اسم تين هينان مركب من جزأين (تين + هينان) وهي لفظ من لهجة «التماهاك» القديمة وتعنى بالعربية (ناصبة الخيام)، لذلك رجح المؤرخون أن تكون كثيرة السفر والترحال. ومازال الطوارق يحفظون صداها في ترحالهم وتجوالهم؛ ويحدث بعضهم بعضا عن أسراب الغزلان كيف كانت تأمن لوجودها، وعن قطعان النوق كيف كانت تطمئن لحضورها. قدمت تينهينان ذات زمن من منطقة «تافيلالت» الواقعة بالجنوب الشرقى للمغرب الأقصى، ممتطية ناقتها البيضاء وبرفقة خادمتها «تاكامات» وعدد من العبيد لتستقر بقافلتها الصغيرة فى منطقة «الأهقار» الجبلية و«الأهقار» كان يسكنها قوم «الأسباتن» المعروفون بخشونة طباعهم وخصوصية لباسهم المتشكل من جلود في انتظار استرجاع المجوهرات من كاليفورنيا الحيوانات وبعبادتهم للطبيعة». ويروى أن

زياني أبرز في نظراتها الجسارة والنبل والاعتداد بالنفس كملكة وأناقتها اللافتة كامرأة

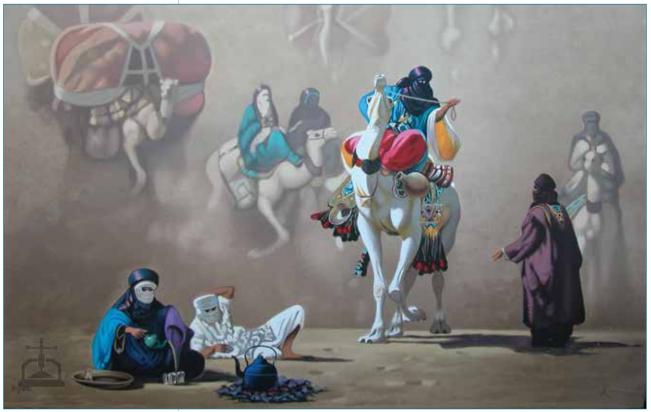

من أعمال حسين زياني

تينهينان استغلت جمالها لتسيطر به سياسياً على المنطقة وقتها، وحكمت عدداً كبيراً من القبائل، تنحدر منها جميع قبائل الطوارق الحالية في بلدان الصحراء الكبرى الإفريقية، كما تروي الروايات كثيراً عن شجاعتها وأوصافها الروحية ومشاعرها القلبية، وهي صفات جعلت سكان الأهقار ينصبونها ملكة عليهم. ولعل على هذا الأساس نفهم سبب انتقال صفات النبل عن طريق النساء في المجتمع الطوارقي.

خلف الملكة كما يظهر بوضوح في اللوحة، ستة رجال أشداء حاملين الحراب، ما يحمل معنى هيبة مقام المرأة وقوة نفوذها وسلطانها. وأولئك يغلب اللون الأزرق على ملابسهم، كما أنهم ملثمون، ويطلق عليهم (الرجال الزرق) بحسب بعض الأدبيات التاريخية.

تقول بعض الأساطير إن أهقار هو ابن ملكتهم تينهينان، والذي تُعرف جبال الجنوب الجزائري اليوم باسمه. فرّ يوماً هارباً بجيشه من أرض المعركة، وفي طريق العودة تنبه إلى أن ما قام به لا يليق بمقام قائد جيش وابن ملكة، فبقي مرابطاً بجيشه على مشارف الديار النسوة له. ولما طالت بهم الحال ونفد ما معهم من زاد، وجدوا أنفسهم مجبرين على دخول الديار، فما كان على القائد سوى أن يغطي وجهه الذي يحمل ملامح العار، وكذلك فعل بقية جنده، وبقوا على تلك الحال طول حياتهم، وكذلك فعل من جاء بعدهم، حتى أصبح الأمر تقليداً مفروضاً الى يومنا هذا.

وفي تقاليد الطوارق؛ فأن الرجال هم من يرتدون الخمار بينما تكشف النساء عن وجوههن.

والكثير من الأعمال الأدبية ترسم للطوارق صورة لا تخلو من رومانسية بالنظر إلى ارتباط تاريخهم منذ القدم بالصحراء وما ترمز له من جلال وغموض وخطر.

يقول ابن خلدون عن الملثمين الطوارق: «هذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون المواطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب، أبعدوا في المجالات هناك منذ دهور قبل الفتح، لا يعرف أولها، فأصحروا عن الأرياف ووجدوا بها المراد وهجروا التلول وجفوها واعتاضوا عنها بألبان الأنعام ولحومها انتباذاً عن العمران واستئناساً بالانفراد وتوحشاً بالعز

عن الغلبة والقهر، فنزلوا من ريف الحبشة جواراً وصياروا ما بين بلاد البربر وبلاد السيودان حجزاً، واتخذوا اللثام خطاماً تميزوا بشعاره بين الأمم».

وعـن سبب عـادة اللثام في بعض الآراء، أنه على عكس الاعتقاد السائد، فإن هـذا اللثام الذي يضعونه ليس بلباس وقائي ضد رياح الصحراء وزوابعها الرملية، ولكنه عادة عريقة ضاربة في القدم تعود إلـى آلاف السنين، حيث كان قدماء الطوارق يضعونه بصفة

رمزية لوقاية الأنف والفم، وبالتالي مداخل الجسم من تسرب الأرواح الشريرة. وقد ذكر (رُود) في كتابه عنهم، أن الرجل منهم: (إذا أراد أن يربط لثامه اختفى عن الأنظار، حتى عن أهله، وهو مفخرة يتمدّحون بها، ولا يعتبر الفرد كامل الرجولة، ولا عضواً فاعلاً في المجتمع، الا بعد ارتدائه اللثام عند بلوغه سن الرشد، وهو ما يقيمون له احتفالاً كبيراً يعلنه فرداً كامل العضوية في المجتمع الملثم).

في اللوحة نظرات المرأة وتعابير وجهها تشي بالجسارة والنبل والاعتداد بالنفس. وبعض التفاصيل في اللوحة؛ مثل الملابس التقليدية والحليّ والمجوهرات الأنيقة التي ترديها المرأة، توحي بأنها هنا لحضور احتفال ما أو مناسبة اجتماعية. جمالها وأناقتها اللافتة يعيدان إلى الأذهان ما قيل من أنها استطاعت توظيف جمالها سياسياً لإخضاع قبائل الأمازيغ ودمجهم في كيان واحد.

خلفية اللوحة باهتة وليس فيها تفاصيل كثيرة، ما يدفع الناظر إلى التركيز على موضوع اللوحة الأساسي، أي المرأة.. ومن الواضح أن فناننا العربي يولي أهمّية خاصّة بالتفاصيل والألوان وتفاعلات الضوء والظل بذكاء فني لا نجده سوى عند أساتذة الفن الكبار، إذ تبدو الصورة بأبعادها الثلاثية وكأنها أحد إبداعات تكنولوجيا التصوير الحاسوبي.

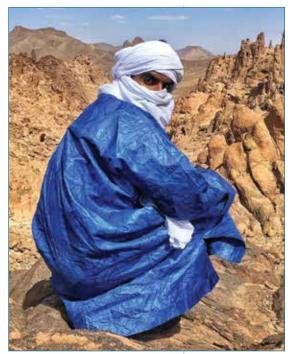

رجل طارقي متلثم

استغلت تينهينان جمالها لتسيطر به سياسياً على المنطقة وقتها

نظراتها في اللوحة وتعابير وجهها تشي بالجسارة والنبل والاعتداد بالنفس



د. حاتم الصكر

كيف تعمل الإشارات والعلامات كرسائل بصرية ذات دلالات بليغة مختصرة، تغني عن كثير من الشرح والتعليق في مجال التواصل البشري؟ كيف اهتدى الإنسان إلى اختزال عالمه اللغوي بتوليد إشارات وعلامات؟ وكيف اطمأن الإنسان للصورة لتنوب عن لسانه وتوصل بشيفراتها ودلالاتها ما يريد توصيله من معان.. تلك الأسئلة تدعنا نستعيد بعض الإشارات البصرية التي تعمل

كشيفرات سيميائية بالغة الدلالة.

تصالح الإنسان الأول مع عالمه في حياته البدائية لكي يفهمه ويتمثله، ثم يعيد تمثيله في رمز أو علامة أو إشارة، لكن فهمه لم يأخذه أبعد من التطابق، أي تمثيل الشيء بحقيقة ما هو عليه: يرسم حيواناً ليدل عليه أو شخصاً ليجسده. تلك مهمة سيواصل التصوير إنجازها، وهي مهمة تطابقية لا تحتاج إلى خلفيات فكرية أو ثقافية من المتلقي لتسلمها. هي أيقونات تؤدي مهمة توصيلية مباشرة كما تعمل الخرائط والصور الفتوغرافية للأشخاص والأمكنة؛ فهي تدل على مدلولاتها مباشرة وبشكل تام لا اختزال فيه أو تحوير..

#### إشارات الحياة والذاكرة

هذا ما تفعله الإشسارات في حياتنا اليوم. لنأخذ مثلاً صورة الرجل أو المرأة للتفريق بين الحمامات المخصصة للرجال والنساء. لا حاجة للغة ومفرداتها وتراكيبها لعابر متعجل يريد قضاء حاجته. بعض السيميائيين الفكهين أرشدوا مصممي

المباني ومهندسيها المعماريين لأفكار طريفة، كوضع لوحة لشارب رجالي أو شعْر نسائي للتفريق بين المكانين.. في أحد فنادق الدول الشرقية ثمة صورة لعباءة نسائية أو ثوب رجالي على المكانين للتفريق الجنسي

أما الإشارات الكبرى المرتبطة بالتاريخ، فهي ذات ثقل سيميائي مضاف. تهب الناظر إحالة فورية للبلد، وتضخ مع تلك الإشارة فائضاً تاريخياً يخاطب الذاكرة، فهي تتعدى خريطة البلد أو موقعه أو اسمه، وتستبدل به إشارات منتزعة منه، كالأهرام الثلاثة للدلالة على مصر في النشرات والإعلانات السياحية، أو برج إيفل للدلالة على باريس أو فرنسا كلها، وما تبقى من المدرج الروماني (الكولوسيوم) في روما للدلالة على البلد، وكذلك باب عشتار أو بوابة بابل في العراق. بينما تلتمع جدارية جواد سليم –نصب بينما تلتمع جدارية جواد سليم –نصب الحرية – المعلقة في فضاء ساحة التحرير لتختزل المدينة – العاصمة.

#### من الذي (فعل) الجورنيكا؟

جنرال فاشي يسأل بيكاسو، بعد أن رأى لوحة جورنيكا بفظاعة تمثيلها لمحرقة سوق المدينة الإسبانية، التي دمرتها الطائرات في الحرب الأهلية:

> - هل أنت الذي عمل جورنيكا؟ يجيب بيكاسو: بل أنتم.

لقد جرى تمثيل فني للكارثة، وتحولت سوق القرية المحترقة إلى واقعة فنية، قد لا يجد فيها أحد من الشهود مفردات حَرفية،

رسائل بصرية ذات دلالات بليغة ومختصرة عالم الإشارات والرموز والعلامات من التطابق إلى المجاز

لكن الإحساس بالبشاعة والتقزز والألم، سيظل يصاحب كل مطالعة بصرية تالية. وستظل جورنيكا إشارة مختزلة لمثيلاتها من المجازر المتكررة في بقاع العالم.. لذا تلصق دوماً بما يحصل من مجازر. كنا نستعيد رمزية اللوحة ونحن نتشمم روائح الأجساد المحترقة في ملجأ العامرية ببغداد، حين قصف في حرب الخليج الأولى.

سوف تحذف الذاكرة العراقية كثيراً من صور اللوحة ورموزها. لا مصباح هنا حيث لم يعد أمل بالنجاة من المحرقة، وليس للوجوه الممتلئة بالرعب وجود في الذاكرة العراقية ، فقد مات الشهود جميعاً. لكن صورة الطفل الميت وهو محمول في حضن أمه ستظل تذكر بالمجزرتين.

#### صرخة مونش الصامتة

لا يفعل الرجل – أو المسخ ربما – في لوحة مونش، سوى فتح فمه بكل سعة ووضع يديه على أذنيه، كأنه لا يريد سماع ضوضاء العالم من خلفه، مكتفياً بصرخته التي ستظل إشارة تعمل خارج سياقها التشكيلي، لتدل على العنف والعذاب الإنساني. وراء الرجل تدور سورات من الضجيج والدمار المختزل بدوائر حمراء، تضاعف الإحساس بالعذاب والوحشة.. لقد أهدى مونش العالم إشارة تشتغل دون حساب الزمان والمكان، فرأى فيها كثيرون صورة ما يحصل في عالمهم فيساء المنادوها.

تحتاج لوحة مونش، إلى ما أسميه الوعي الإشاري. فهي لا تصلح لمكان تسوده الأمية

مثلاً. فيما يمكن أن تعمل إشارة صورية مباشرة معروضة للبصر، مثل صورة قطار قبل مسافة من سكة حديد. أو إشارة منع التدخين في المحال المحظور فيها. هنا يمكن تسلم العلامات بلا جهد لدى المتلقي، فالمطابقة والرموز المضافة كعلامة الضرب أو الخط الأحمر المعترض لصورة السيجارة، تتكفل بتوصيل الدلالة إلى المتلقى.

ولكن الإشارة الاعتباطية تعمل أيضاً في ترويض الوعي الإشاري، كألوان علامات المرور الثلاثة: الخضراء والصفراء والحمراء. وتختزل إشارات الثياب الدليل المشير إلى جغرافيا بشرية؛ كالثوب العربي مثلاً والعقال دلالة على ثقافة العرب كشعب له مزاياه الموروثة والمميزة له. وتصبح الإشارات في بعض استخداماتها استفزازاً للآخر كإصرار بعض الشعوب على ما يحيل لمعتقدها، كوجود نجمة داود مثلاً أعلى المباني القديمة في بعض العواصم، وكذا تصبح اللحي الطويلة والثياب القصيرة دليلاً يعمل لاستفزاز المتلقى ويشير للارهابيين.

لكن سيكون على متلقي صرخة مونش، أن يكد ذهنه لقراءة اللوحة وترتيب عناصرها المركبة. التمعن بدلالة العنوان في صرخة الرجل الهزيل والخائف والمتخفي خلف فمه المفتوح ويديه اللتين تغلقان أذنيه، فيما يبتعد الشخصان في نهاية الجسر بلا ملامح. هنا لن نكون ملزمين بما قدمه مونش نفسه عن خلفيات رسم لوحته ومؤثراتها. قصة طريفة تنفع في التحليل النفسي كواقعة، ولكن جرى صهرها وتمثيلها فنياً بهيئة جديدة، رغم وجود بعض عناصر السرد المنقولة من الواقعة: الصديقان والجسر وتوحد مونش فجأة وتأمله.

#### الإشارات في الوظيفة التواصلية

اعتباطياً ابتكر الإنسان ألوان الأعلام الوطنية، رغم محاولة بعض القراءات إسنادها لمعان تاريخية أو وطنية. وقد شاع في التربية المدرسية زمناً أن العلم العراقي القديم بألوانه الأربعة، مأخوذ من قول الشاعر العراقي صفي الدين الحلي من مخضرمي القرنين الثالث عشر والرابع عشر:

بيضٌ صنائعنا، سود وقائعنا

خضر مرابعنا، حمر مواضينا ولا شك في أن البيت يوظف الألوان للتعبير

الرمزي عن معاني الفخر، ويستثمر الطباق بينها، والجناسات بين الموصوفات التي تلي الألوان، ولكنه ليس المشغّل الأساسي في ابتكار ألوان العلم حتى لو وجد المؤولون رابطاً بين البيت الشعري وصورة العلم المكتفية بالتعبير الله ني

#### تحوير العلامة: المغزى والدلالة

يدل تمثال الحرية في نيويورك على تحرر الإنسان المرمز له بالمرأة، التى نزعت عنها القيود والأغلال، وحملت مشعلاً في يمناها وكتاباً في يسراها، وتاجاً سباعياً فوق رأسها، ووقفت بهيئة شامخة عند خليج المدينة. نسخ كثيرة ستنتشر في أرجاء العالم تحاكي التمثال أو تستنسخه. وسيدخل في قصائد شعراء كثيرين. وسيتعرض للتحريف في لوحات محتجة أو مناهضة. ولكنه سيوظف أيضاً للمخيال الشعبي والسردي. بالمصادفة تقع بين يدى نسخة من رواية للأطفال، تحكى عن مدينة فئران تتعرض لهجوم من القطط العدوانية، وتنتصر عليها، فتصنع تمثالاً في نيو ماوس ستى، محاكاة لنيويورك ستى، تمثال للحرية للفتاة نفسها، ولكنها تحمل في يمناها جُبناً هذه المرة بدل الكتاب، فالفئران توفرت لها الحرية والطعام معاً. تحوير يخدم معلومة، ورمزيخدم سياق السرد.

#### الثقافة العلاماتية في الهوس الرقمي

لا نرى مثل بعض المتشائمين، أن الثقافة الرقمية شر ومدعاة للتخلف الفكري، فما جاءت به الأجهزة الحديثة واستخدامها لأغراض تواصلية بين البشر عززت الوعي الإشاري، ونشطت الجهاز التعبيري المجازي لدى الإنسان. وما علامات الشبكة العنكبوتية (النت) إلا مثالا بليغ لها. فالعلامات الرقمية المستركة تلغي الفوارق اللغوية، وكذلك الصور المصاحبة والعلامات كرموز المرفق والإهمال والإعادة والإرسال والرد على الرسالة وسواها من حشد العلامات الحاسوبية.

ثمة هوس رقمي يلتهم اللغة الورقية، فتتحول الصحف والمطبوعات إلى فضاء الشبكة، ولا يتم الاتصال الحسي بالمطبوع. ذلك صحيح. ولكنه يخلق ثقافة إشارية محايثة تعزز الثقافة، وترفدها بما لاينفد ولا ينتهي من الإشارات التي تناسب إيقاع عصرنا وحياتنا فيه.

توصل الإنسان إلى اختزال عالمه اللغوي بتوليد إشارات وعلامات تنوب عن لسانه

التاريخ يخاطب الذاكرة وبرج إيفل والأهرامات يستبدلان فرنسا ومصر بالدلالة

لوحة الجورنيكا ستظل إشارة مختزلة لمثيلاتها من المجازر المتكررة في العالم

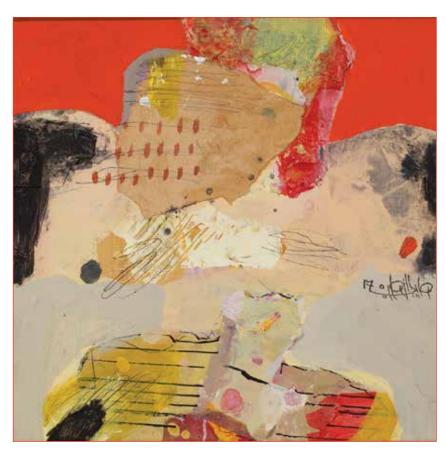

#### يجرب بعاطفة اللون والشكل

### الفنان التونسي وليد زواري أعماله انعتاقات طامحة للحرية

يعتبر التشكيلي التونسي وليد زواري، من الأسماء الجديدة التي شكلت حضورها المميز في الساحة التشكيلية التونسية والعربية، فهو من جيل أخذ على عاتقه التجريب والمغامرة، عبر مجموعة من الاختبارات والتسباؤلات حول العمل الفني المعاصر، مشاكس في آرائه يحاول أن يصنع إشكالية



محمد العامري

في علاقاته الفنية، عبر صراحته في السيؤال والتسياؤل.

ففيه من القلق ما يكفي للتنقل بين في اندها، تشخيصية تعبيرية وبين تجريدية صافية، في أكثر فالوجوه لديه مجموعة من الانفعالات للتعبير الوالملامح التي تتراكم لتشكل مجاميع مجموعة تعبيرية أقرب إلى جوقة المسرح، أو كورال الواضحالم يظهر منه سوى الأفواه والعيون المحدقة بالحرية.

في اندهاشاتها، لقد حضرت وجوه زواري في أكثر من معرض ومناسبة كمساحة للتعبير الناقد للمجتمع، حيث يحملها مجموعة من الهواجس والانعتاقات الواضحة، انعتاقات طامحة للصراخ بالحرية.

لم تعد تلك الوجوه المتلاحمة والمتجاورة، سوى أصوات عالية نسمعها في طبيعة الخطوط الانفعالية السريعة، والقبص على لحظة التعبير دون أن تهرب منه. وجوه تنزاح نحو التبسيط الكامل والذهاب بها نحو طفولته الأولى، فهي أقرب إلى فطرية الأطفال، لكنها بخبرة الفنان وقصديته العالية في توظيفها لتكون علامات واشسارات تتحقق في طبيعة حركاتها وانفعالاتها، فقد استعان فى بعض عناصره المجاورة للوجوه بتفاصیل کانت فی ذاکرته حین کان طفلاً ليقدمها بملامح تلك الذكريات لكنها بوظيفة جديدة أكثر جدية وقوة. أشكال بيضاوية تتقاطع فيها الحواس كالفم والأنف والعين، حاملة بعضاً من ملامح تجريداته كالنقاط المتتالية وبعض البقع الصباغية.

تلك الوجوه التي حملته لعدم التخلي عن تشخيصية سكنته، فهو بين تجريدية مغرقة في اللا تشخيصية وبين تشخيصية تعبيرية تشبع رغابته في التخطيط، وتحميل الملامح هواجسه الكبيرة، الهواجس التي ترافقه في صراخه ضد القيد، سواء كان القيد سياسياً أو تقليداً

فحياة تلك الوجوه مرتبطة بمدى قدرته على تحميلها معاني وأحلاماً تتمرأى في حياته اليومية، وهي الأقرب إلى ذات الطفولة وذكرياتها الطازجة رغم قسوة ما تحمله تلك الوجوه حسب طبيعة وجودها التعبيري في العمل الفني.

وتظهر من خلال مجاميع متلاصقة تسند بعضها، كما لو أنها كورال بصري يتفاعل بعلو وجوده الجمعي، ذاكرة تسطو على صاحبها لتصبح جزءاً أساسياً من حياته الفنية، فلم تزل تلك الوجوه تتوازى في تجريدية غنائية تتمثل في تثوير الفعل الإيقاعي في طبيعة الخطوط والحركات اللونية، وصولاً للفراغ والامتلاء في العمل، فاللوحة التجريدية لديه هي محذوفات الوجوه ليبقي على خلفيات تلك الوجوه، التي كشفت عن طريقة تفكيره في تحميلها للوجوه البسيطة.

التجريدية الغنائية وتفعيل موسيقا اللون

الناظر الى المنحى الآخر لتجربة الفنان زوارى يلتقط توجهاته القادمة وشغفه بمساحة التجريدية الغنائية التي تشبع حالاته الانسانية وتجلياته في تنظيم المساحات وتفاعلات الخطوط مع المساحات اللونية ليرى بوضوح، فهو الأكثر انفعالاً وحرية في تعامله مع تجريديته التي شكلت تاريخ حياته الفنية، ووضعته على سلم الفن كاحتراف في العروض والمناسبات الفنية، لكنه يبقى مأخوذا بتلك الوجوه العاطفية التي تشكل عاطفته العميقة، عاطفة الطفولة ومكوناتها الأولى الراسخة في ذاكرة محفورة في وجدانه الإنساني.

أما تجريديته فهي الأكثر قدرة على العيش في عواصف المنافسة العربية، من خلال طروحات اللوحة المعاصرة، هي نجده أكثر قدرة على التعبير عن حرفية عالية في إنتاج عمل فنى متكامل، تجريدية مغرية تجمع في طياتها غنائية تشكل لذه ما للعوام وجغرافيا لونية مغرية للنخبة، تجريدية ناضجة فى طبيعة وجوده داخل مساحة السطح التصويري، تدافع عن وجودها لما تمتلكه من حيوية في طبيعة تأويلها، والغوص في تفاصيلها الصغيرة التي تجتمع في منظومة جمالية فاعلة.

تركز تجريدية زواري، على القيمة كمادة متحركة ومطلقة. اللونية الواحدة عبر تنويعات على التجاور والمفارقات الشكلية والمشهدية، فغالباً ما يرزح العمل على سيادية ما لمجموعة لونية، ويقوم بتنويعات على اللون الواحد إلى جانب مجموعة من العلامات والإشارات، التي تحيلنا فى نوافذ تنتمى لطبيعة المدينة، حيث تنتظم تلك العلامات بنقاط تشكل مصفوفات كما لو أنها شبابيك لعمائر في مدينة ما، وفي مكان آخر من أعماله نجده ذهب باتجاه تجريدية لمشهد طبيعي، عبر علاقات مبسطة محورها



الفاعلية اللونية لكنها تحيلنا الى أمكنة ما في ذهنية الفنان.

فالمكان يشكل المنحى الجمالي الأهم فى تجربة وليد زوارى، كغاية طموحة لتعقب طبيعة بنائية العمل الفني، وطرائق تنتظم في طبيعة رؤية الفنان للمرئى اليومى والتاريخي، كما لو أن تلك الأمكنة هي الموئل الرئيسي لتحرك الفنان واستنفاره في إنتاج عمله الفنى، بل شكل وسيلة لنتيجة ما يطمح اليه من تحققات تجريدية ذات لذة خاصة، وهي بمثابة اعادة ترتيب للزمكانية فيما يخص التاريخ العاطفي للانسان، وعلى رغم أن العمل الفني غارق بالمكاني، فإنه لا ينفي حواس الزمن وتمثلاته، من خلال التأويل، كون الفنان لا يستطيع القبض على الزمن في طبيعة اللوحة

لذلك نستطيع القول ان ادراك الزمن في اللوحة مسألة شبه مستحيلة، فقد استعاض عنها عبر حركات أقرب إلى المشهد الفيلمي، لكننا نرى الى زوارى الذي أقام علاقة متخيلة بينه وبين المرئي الواقعي ليبدله إلى مرئي جديد، من خلال اجتراحات تخصه في التعبير عن الأمكنة وتجليات وجودها في المخيلة، وهذا الأمر أعطى العمل الفنى قيمة اضافية فى طبيعة القراءة والتأويل واستبطان أبعاد مضافة إلى ما هو مرئي في نتيجة العمل الفني.

المكان يشكل المنحى الجمالي الأهم في تجربته والزمان يجعل اللوحة متحركة ومطلقة

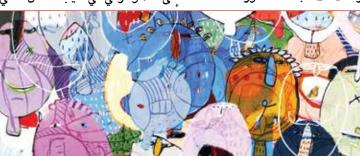

وجوه تجريدية تعبيرية

ذاكرته تسطوعلي أفكاره لتصبح جزءأ أساسياً من تجربته الفنية وتجريده الغنائي

وجوهه متلاحمة

التبسيط بفطرية

طفولته الأولى

ومتجاورة تنزاح نحو

لديه قدرة على التعبيروبحرفية عالية وصياغة جغرافيا لونية مغرية للمتلقى

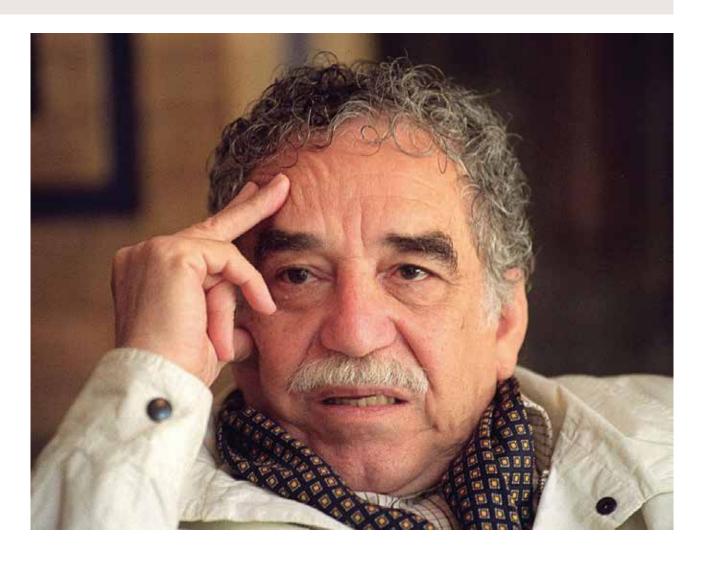

من عوالم الرواية إلى مسرحة الحياة

# غارسيا ماركيز في مسرحيته «خطبة لاذعة ضدرجل جالس» يكشف زيف الحياة

يعد الأديب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز (١٩٢٧- ١٩٢٧) أشهر الأدباء الممثلين لأسلوب الواقعية السحرية، وعلى الرغم من نجاحه الأدبي والمالي، فإنه قد ظل طوال حياته رجلاً مدافعاً عن القضايا العادلة، ومؤسساً لمشاريع إيجابية من ضمنها تأسيس معاهد مؤثرة في الصحافة والسينما.



كتب الرواية والقصة وامتهن الصحافة والسينما ليصور عزلة الإنسان ومشكلته الحقيقية

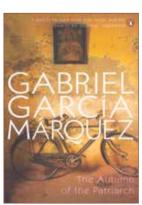







وقد قال ماركيز في حوار أجراه معه صحافي يدعى ماندوزا، في احدى الصحف الكولومبية: (بدأت الكتابة بمحض المصادفة، ربما لكى أبرهن فقط لأصدقائي أن جيلي قادر على انجاب الكتّاب، وبعد ذلك سقطت من حيث لا أدري في فخ الكتابة من أجل المتعة، ثم سقطت في الفخ الثاني وهو اكتشافي أني أعشق الكتابة، وهذا العشق يفوق حبى لأى شيء آخر في الدنيا).

اشتهر ماركيز، بفضل روايته «مائة عام من العزلة»، التي صدرت عام (١٩٦٧) وكانت من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم. وكان لها تأثير هائل لدرجة أن جريدة نيويورك تايمز الأمريكية قالت انها «أول عمل أدبى، يجب على البشرية كلها قراءته». ولد ماركيز في بلدة أراكاتاكا، شمال كولومبيا. ونشأ برعاية أجداده، في طفولة وصفها لاحقاً في مذكراته الأولى «عشت لأروي» بأنها سبب كل أعماله، ومنحه جده، الناشط السياسي الليبرالي وبطل حربين أهليتين، وعياً سياسياً منذ صغره، حيث تعلم منه الحكايات الشعبية والخرافية. وقد كتب ماركيز أولى رواياته في سن (٢٣)، متأثراً فيها بأعمال ويليام فولكنر، لكنها قوبلت بالكثير من النقد. امتُدح ماركيز لجودة وثراء لغته النثرية التي استخدمها للتعبير عن

خياله الخصب، وقد رأى بعض النقاد أن أعماله بها مبالغة شديدة ويستخدم أسلوباً خرافياً للهرب من عدم استقرار بلاده في ذلك الوقت، وقد تفرد بأسلوبه نتيجة لمزيج من التخبط السياسي والترابط العائلي والالتزام الديني وتصديق الخرافات فظهر في أعماله، مثل «الجنرال فى متاهته»، و«خريف البطريرك»، حماسه السياسي بعد متابعته للعنف المتزايد في كولومبيا.

حصل غارسیا مارکیز علی جائزه نوبل للآداب عام (١٩٨٢م)، وذلك تقديرا لقصصه ورواياته التى جمع فيها بين الخيال والواقع، ليعكس بذلك حياة وصبراعات القارة التي ينتمي اليها. وقد نال ماركيز العديد من الجوائز والأوسمة طوال مسيرته الأدبية. وفي (٣ ابريل ۲۰۱٤م) أدخل ماركيز مستشفى

المعهد الوطني للعلوم الطبية والتغذية في مكسيكو سيتى، وذكرت تقارير طبية أنه كان يعالج من مرض السرطان، وقد توفى في (١٧ ابريل)، وأعلن رئيس كولومبيا الحداد عليه.

تنتمى كتابات ماركيز في مجملها لتيار الواقعية، وقد سيطرت الواقعية الخيالية الى حد ما على معظم كتاباته، ولكن في الوقت ذاته، فقد نحا في بعض الكتابات باتجاه الرمزية والتعبيرية، وفي مقابلة أجراها معه مارليس سيمون قال ماركيز واصفاً نهجه في الكتابة:

عرف بكاتب الواقعية العجائبية التي تحفل بالأحداث الفانتازية وطقوس الحياة اليومية

رصد في مسرحيته شخصيات من الواقع مرتبطة ببيئة مكانية تعج بالتناقضات والنفاق واللا منطق



نصب تذكاري في بلدة أراكاتاكا (كولومبيا)

(أسعى إلى أن أتخذ مساراً مختلفاً في كل كتاب، الكاتب لا يختار أسلوباً.. بإمكان أي شخص أن يكتشف الأسلوب المناسب لكل موضوع.. إن الأسلوب يتم تحديده بناءً على موضوع العمل. وفي حالة المحاولة في استخدام أسلوب آخر غير مناسب، ستظهر نتيجته مغايرة. وبالتالي، فإن النقاد يبنون نظرياتهم استناداً إلى ذلك، ويكتشفون أشياء لم تكن موجودة بالأساس. فقط أتجاوب مع أسلوب حياتنا، الحياة في منطقة البحر الكاريبي).

وقد تميز غارسيا أيضا بعبقرية أسلوبه ككاتب وموهبته في تناول الأفكار السياسية، حيث تناول في معظم أعماله موضوع العزلة التي رأي أنها تشكل مشكلة في العالم بأسره. وحفلت كتاباته بالواقعية العجائبية، حيث استخدم هذا التيار لوصف العناصر المليئة بالأحداث الفانتازية والأساطير جنبا الى جنب مع الأنشطة اليومية والروتينية، ويمكن القول ان الواقعية تعد بمثابة موضوع هام في أعمال ماركيز، وقد أشار الى أنه قام بعكس واقع الحياة في كولومبيا في أعماله الأولى مثل: ليس للكولونيل من يكاتبه، في ساعة نحس، وجنازة الأم الكبيرة، وعلى خلفية هذا الموضوع، قام بتحديد البنية المنطقية لأعماله المذكورة سلفاً، من خلال خلق عالم قريب الشبه جداً إلى عالمنا اليومي، إلا أنه في الوقت نفسه يختلف عنه كلياً من الناحية التقنية، فهو عالم واقعى من خلال عرضه لكل ما هو حقيقي وما هو غير واقعى، ويرى ماركيز أن الخيال ما هو الا أداة لحسن توظيف الواقع، وأن أي عمل روائي ما هو إلا تمثيل مشفر للواقع.

كتب ماركيز في شتى الأنواع الأدبية مثل (الحكايات والقصص القصيرة، الرواية، السيرة الذاتية، الأعمال الصحفية)، لكن مسرحيته (خطبة لاذعة ضد رجل جالس) تكاد تكون المسرحية اليتيمة له، وقد أثارت عند نشرها الاهتمام في أمريكا اللاتينية وإسبانيا. فالشكل الأول للعمل كتب في المكسيك عام (١٩٨٧)، حيث أخرج على المسرح وعرض بعدها بفترة قصيرة في هافانا وبوينس آيرس، ثم أعاد ماركيز كتابته وتم عرضه في بوغوتا عاصمة كولومبيا من قبل المسرح القومي في يوم كولومبيا من قبل المسرح القومي في يوم المسرح الأمريكي اللاتيني الرابع.

لقد جاء اختيار هذا النص لفضح زيف



أثناء استقباله في مدينته

مدينة كاريبية، بينما يعود زمن الأحداث الى الله من ليالي (٣ أغسطس عام ١٩٧٨م)، ومنذ البداية تطالعنا الزوجة وهي تقذف الشتائم وتسجل انتقادها لزوجها الصامت المنزوي في كرسيه منشغلاً بقراءة الجريدة، والغضب ليس موجهاً ضد زوجها فقط، وإنما هو موجه أيضاً ضد الطبقة البرجوازية العليا، وفي هذه المسرحية تعبر المرأة عن موقف فكري مرتبط بحقيقة وجودها الضائع المهمش، معتبرة أن يتركها المرء فقط للتكلم، هذا بحد ذاته تعبير عن الجحيم، لذلك نجدها بعد عشرين عاماً مميتة من الزواج، لا تتردد في أن تعلن عاماً مميتة من الزواج، لا تتردد في أن تعلن

الحياة، حيث تبدأ المسرحية برصد الشخصيات

وطبيعة بعض المواقف المرتبطة بها، أما البيئة

المكانية المتمثلة ببيت المرأة والرجل، فتقع في

وحينما تستعيد شريط حياتها نجدها نادمة على ما مضى منها، ولا تتردد في الإعلان بأنها ستكون محظوظة لو أنها ورثت الفضيلة

احتجاجها على هذا العالم المرعب المتناقض،

المليء بالظلم والنفاق والغرائب واللا منطق.

استخدم أسلوب التداعي الحر في مونولوج تأملي للبوح بما هو مسكوت عنه في دواخل الشخصيات



ميدالية نوبل

برؤية الأشياء قبل حدوثها، ثم تكشف النقاب عن النفاق الاجتماعي الذي يجبرنا أحياناً على الظهور بهويتين هما: الوجه الذي يرينا إياه، والوجه الآخر الذي لا بد أن يكون أسوأ من ذلك، وهذه المرأة التي حصلت على أربع شهادات دكتوراه بهدف مجاراة الطبقة الأرستقراطية، لا تنكر أثناء حديثها بأن لها علاقة مع شخص آخر خارج حدود العلاقة الزوجية. وتظل الشتائم التي تطلقها الزوجة غارسييلا (الاسم المؤنث لغارسيا) ضد زوجها الصامت، مجالاً للتعبير عن المرارات التي تجمّعت لديها طوال حياتها.

إن المسرحية تحيلنا إلى استحالة العلاقات الاجتماعية في ظل سيطرة الزيف والخداع على أبناء الجنس البشري، والنص أراد هنا أن يعبر عما هو أبعد من محنة امرأة أهملها زوجها وفضل عليها نساء أخريات ثم يتركها لوحدتها الموحشة. إن للنص أبعاداً سياسية أيضاً، فالرجل الذي يترك زوجته يفترض به أن يكون نظيفاً، غير أنه يغرق في الواقع ضمن بيئة سياسية واجتماعية فاسدة، حيث يظهر من خلالها مجتمع المرتشين «الراقي» بكل سلبياته، والصورة الكاريكاتيرية للعلاقة الزوجية التقليدية.

إن المسرحية تستخدم أسلوب التداعي الحريعوزها الصدق. عبر إلقاء غارسييلا لمونولوج تأملي أدبي إن مسرحية محكم، بصورة عالية البناءات الدرامية للمشاهد تحمل سمات (والإشارات المتعلقة بها، إن الشخص الذي ماركيز، من

تتداعى أفكاره وهواجسه، يخرج على المنطق والسياق التقليدي في الكلام والسلوك المتعارف عليه، فلا زمن للتداعي ولا تسلسل للحكاية من حيث البداية والوسط والنهاية، والتداعي الحر يتجه صوب اللا وعي باعتباره الخزان الرئيسي ومصدر المعلومات المكبوتة، سواء أكانت نفسية أو اجتماعية، وهذا الاستدعاء لا يتحقق دون استثارة للذاكرة الثقافية أو النفسية أو الإجتماعية، عن طريق الأفعال المباشرة أو غير المباشرة، والتي تُبنى بمهارة لتظهر حالة التوتر عند شخصية غارسييلا.

إن المركز الاقتصادي للشخصية يوحي بشيء من الرفاهية، وإذا كانت الأحداث قد كشفت أن (غارسييلا وزوجها) قد عادا للتو من حفل خاص بمناسبة الاحتفال الفضي بمرور خمسة وعشرين عاماً على زواجهما، فإن ذلك قد كشف عن زيف ما يتظاهران به من سعادة، ومن خلال أنظمة ردود الفعل المتأصلة لدى الشخصية، والتي تتعلق بدوافعها نحو الزوج ونحو الطبقة الأرستقراطية، لا سيما بعد أن أدركت خيبة أملها نتيجة لحالة الزيف، التي عاشتها مع زوجها، وباتت تمقت نفسها لأنها تحملت كل هذه الحياة الكاذبة، الحياة المليئة بمراسم الطبقة العليا المشبعة بالتمثيل، والتي

إن مسرحية (خطبة لاذعة ضد رجل جالس) تحمل سمات (مسرح الغضب)، حيث يعرض ماركيز، من خلالها ظروفاً صعبةً مثقلة

بالأزمات، عبرت عنها الشخصيات بعد الاحساس بانهيار الآمال والنوازع الانسانية، لذلك فقد قامت هذه المسرحية للتعبير عن الاشمئزاز الصريح والواضح مما يجرى في الواقع، من أحداث أثرت في أشكال النظام الاجتماعي، فكانت المتناقضات السياسية والاجتماعية التى طرأت على حياة غارسييلا، المبرر للإعلان عن صيحة انسان ضاق ذرعاً بما حوله، وعجز عن السيطرة على أعصابه، فاندفع يشتم دون الوقوف عند حد معين، إنسان يصرخ غاضبا مما يحدث في العصر الذي يعيش فيه من دوافع اليأس والتمزق والألم.

روايته «مائة عام من العزلة» من أكثر الكتب مبيعاً في العالم

أقر بأنه تأثر بكتابات وأسلوب الروائي وليم فوكنر

أجمع النقاد على أن سبب شهرته يرجع إلى المبالغة الشديدة والفانتازية في أحداث وشخصيات رواياته



فرحان بلبل

### «بروتوكولات» التعامل مع الأطفال في المسرح واقع مسرح الأطفال ليس له تقاليده

أنّى ذهبت في الأقطار العربية وأتيح لك أن تحضر عرضاً مسرحياً، فلن يستقبلك الهدوء الذي يمهد لك للدخول الى عالم العرض المسرحى. بل تستقبلك أنواع من الموسيقا، تبدأ من صوت أم كلثوم أو صوت مطرب محلى، وتنتهى بموسيقا كلاسيكية غربية أو راقصة أو غير ذلك مما تعرف ومما لا تعرف. وقد سألت أكثر من مخرج في عدة بلدان عربية عن سبب وضع الموسيقا وما يرافقها من ضجيج وكلام مرتفع قد يكون مهذباً وقد يكون غير مهذب. فكان الجواب واحداً وهو: حتى لا يمل الجمهور... وبذلك تحولت هذه العادة إلى (وباء عربى) يجتاح صالات المسرح. وبدلاً من أن يكون هدوء ما قبل العرض خروجاً من ضجيج الحياة اليومية الى هدوء الصالة اللازم لكل عرض مسرحي، صار فضاء الصالات امتداداً لهذا الضجيج وانغماساً فيه، وكأنه حكم علينا أن نظل غارقين فيه.

أما في عروض مسرح الأطفال فالضجيج يكون أكثر ضراوة، والأصوات الصاخبة التي تملأ جنبات الصالة تهييج الأطفال وتدفعهم إلى الشغب غير المحبب. فتتحول صالة المسرح إلى ملعب كبير. وحجة المشرفين على هذه العروض أنهم يضعون الأطفال في جو مرح طفولي، وينسون – وما أروعهم بهذا النسيان – أن أي نوع من الموسيقا قبل العرض المسرحي – سواء كان للكبار أم للصغار – يشوس المناخ الذي ستدور المسرحية في فلكه.

ومع غياب التنظيم – وهو غياب يكاد يصبح وباءً عربياً – يحوِّل الأطفال صالة المسرح إلى حديقة للعب، وبما أن أمهاتهم أو آباءهم يكونون معهم، فإن هوًلاء يفرحون بأولادهم وهم يلعبون. وينسون أن لدخول المتفرج إلى المسرح تقاليد وأصولاً غايتها جعل المتفرج يهيئ نفسه لاستقبال العرض المسرحي، فإذا ضاعت هذه الطقوس والتقاليد التي تقتضي الهدوء الحركي ليتحول إلى توفز نفسي، فقد يفقد المتفرج قدرته على تلقي ما سوف يراه على المسرح.

ومع غياب التنظيم أيضاً، يسعى الأب والأم إلى الجلوس مع أبنائهما. وإذا بالرؤوس الكبيرة تحجب الرؤية عمن وراءها من الرؤوس الصغيرة، وتحاول هذه الرؤوس الصغيرة أن ترى ما يجري على المسرح، فيقف أصحابها ويتطاولون. ويترافق هذا الوقوف والتطاول مع الضجيج والخصام والمشاجرة، فيضيع على المتفرج الكثير مما يجري على المسرح.

ولكي أعرض أمام القارئ الأسلوب الصحيح للتعامل مع الأطفال في مسرحهم، فإنني أعرض بعض جوانب تجربة فرقة المسرح العمالي بحمص في هذا المجال. فقد كانت هذه التجربة نموذجا احتذاه العاملون في مسرح الأطفال في سوريا، خاصة أننا كنا نعرض مسرحياتنا في العديد من المدن السورية.

في جميع عروض مسرحيات الأطفال كنا نكلف لجنة استقبال للأطفال، نرحب بهم

يضسدون ذوق الأطفال بالموسيقا والتهريج والضجيج والصخب ويشوشون عليهم

وبأهلهم المصاحبين لهم، ونقدم لكل واحد منهم حلوى ونعاملهم باحترام وكأنهم كبار. فكانوا يدخلون هادئين وقورين، ثم نطلب من الأهل أن يتركوا أطفالهم برعايتنا. ونرجوهم أن يجلسوا في الخلف لأن الصفوف الأمامية مخصصة للأطفال. فإن الكبار إذا احتلوا الصفوف الأمامية فسوف يحجبون الرؤية عن الصغار، وكان الأهل يستجيبون فرحين مسرورين لأنهم يعرفون أن أولادهم سوف يشاهدون المسرحية بشكل صحيح. وحتى لو حضر كبار المسؤولين في أحد عروض الأطفال، فلا داعى لجلوسه في الصف الأول. وأصبح تقليداً يسير عليه المسؤولون فيما بعد. أحياناً كانت بعض المدارس تأتى بأطفالها لحضور المسرحية، وكانت المعلمات أو المعلمون يُدخلون الأطفال ومعهم العصا، ويزجرون الأطفال حتى لا يخلقوا الفوضى. كنا نأخذ العصى منهم ونرجوهم أن يقفوا بعيداً لأننا نحن المسؤولون عن تنظيم الصالة، ثم نطلب من الأطفال بكل احترام أن يدخلوا الى الصالة بهدوء، وأن يجلسوا في أماكنهم بهدوء. وأؤكد أن الأطفال كانوا يتحولون بعد فوضى الدخول بالعصا الى جمهور راق مهذب. فالذي تعامله باحترام لا بد أن يتصرف باحترام.

في عروض الكبار والصغار كنا نمنع أي نوع من الموسيقا قبل العرض، فكان الهدوء يسود صالة المسرح، وعدم وجود أي صوت للموسيقا كان يفرض على الأطفال والكبار أن يتحدثوا مع بعضهم بعضاً بصوت خافت، ما يخلق جواً مهيباً يجعل المتفرج متهيئاً لاستقبال ما سوف يسمعه ويراه، من دون تشويش ودون إحاطته بتأثيرات مختلفة عن التأثيرات التي سيقدمها العرض المسرحي.

كنا ننطلق في تعاملنا مع المتفرج في فسد ذوق الأطفال المسرح –خاصة في مسرحيات الأطفال – من تهمهم أرباحهم. وق قاعدة المسرح الذهبية وهي أن الفن (خدعة) مليئة بالنكات والحيقبل بها ويتصرف على أساسها الطرفان: غاضباً عن ذلك قال الممثل والمتفرج. فالممثل يقدم حكاية حتى يصطحبوا أو مصنوعة يتخلى فيها عن شخصيته ليدخل مسرح الأطفال هو في إهاب شخصية أخرى، والمتفرج يعرف أن في كثير من الأقط المسرحية مصنوعة، وأن أبطالها ممثلون، وهو أحد إن المسرحيات يأتي قاصداً لحضور المسرحية المعلن عنها. واقع مسرح الأطفال ويعرف أن العرض يبدأ في الساعة المحددة ذكرتُه على الأغلب.

المذكورة في البطاقة، فهو لن يشعر بالملل حتى يحين العرض، بل هو يتوفز استعدادا لما سيقدمه له العرض المسرحي. فإذا كانت المسرحية متقنة فان الممثل (يندمج) في دوره حتى تظن أنه الشخصية وليس نفسه، و(يندمج) المتفرج، والطفل على الخصوص، في الحكاية. وكثيراً ما كان الأطفال يتحلقون حول الممثلين بعد انتهاء العرض، ويتحدثون اليهم ليس باعتبار شخصياتهم الحقيقية، بل باعتبار الشخصيات التي أدَّوْها. وقد رأيت هذه الحالة تتكرر في كل عروض الأطفال المتقنة في أكثر من بلد عربي. وهذه الحالة هى التي تهذب الأطفال وتعلمهم، وتتحول الى مدرسة راقية لغرس كل الأفكار النبيلة. إن هذا الشكل من الأداء والتصرف والتعامل يعنى أن مسرح الأطفال لا يُقْدِمُ عليه إلا المخضرمون في المسرح كتابة وتمثيلاً واخراجاً. لكن الذي يجري في الكثير من الأقطار العربية شيء مختلف تماماً.

إن مسرح الطفل رابح رائج بامتياز... وأي عرض للأطفال يُقبل عليه الآباء والأمهات مصطحبين أطفالهم حتى تتاح لهم المتعة والتعلُم. وقد يتخلى الأب عن مصروفه الشخصي ليتيح لولده أن يشاهد مسرحية للأطفال. وقد لا يكون هو من محبي المسرح أو من رواده، لكنه يهرع إلى المسرح ليصطحب ولده، وقد يبقى واقفاً خارج الصالة حتى ينتهى العرض.

من هذه النقطة تسلل تجار المسرح إلى مسرح الأطفال؛ فيكفي عندهم أن يقدموا مجموعة من الأغاني وبعض التصرفات التهريجية، ويغلفون ذلك بضجيج الموسيقا قبل العرض وفي داخله، وهوئلاء لا يهمهم إن فسد ذوق الأطفال أو أسيء إلى تربيتهم، بل مليئة بالنكات والحركات البذيئة، فإذا سألتهم غاضباً عن ذلك قالوا: إننا نجذب انتباه الكبار حتى يصطحبوا أطفالهم، وهذا النوع من مسرح الأطفال هو السائد في الأعم الأغلب في كثير من الأقطار العربية. ولا يقولن لي واقع مسرح الأطفال في الوطن العربي يؤكد ما واقع مسرح الأطفال في الوطن العربي يؤكد ما

تنظيم دخول وجلوس الأطفال والكبار المصاحبين لهم في العروض المسرحية

تسلل بعض التجار إلى مسرح الأطفال واكتفوا بتقديم بعض الأغاني والتهريج

#### رأى في الفرجة انعكاساً لوجوده

### الطيب الصديقي

#### تأثر بالثقافة الغربية واستلهم مسرحه من التراث

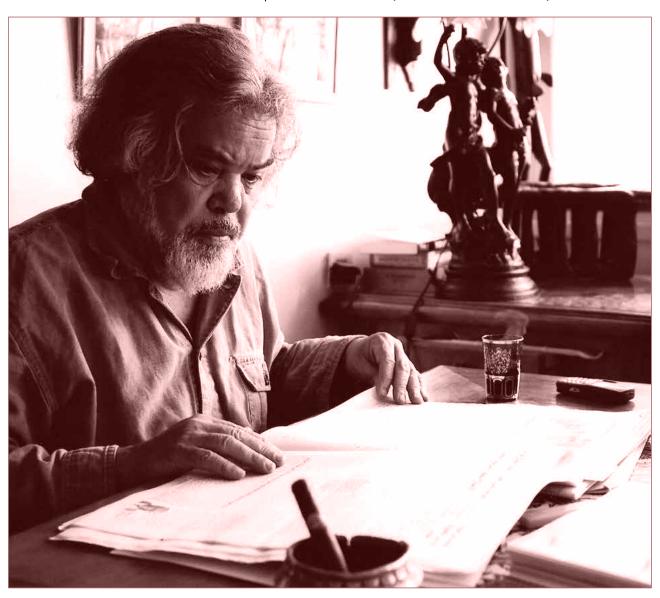

ترجّل المسرحي المغربي الطيب الصديقي أخيراً بعد أن اكتوى بنار الفن مدة طويلة تناهز الستين سنة، هو الذي ولد سنة (١٩٣٧) وتوفي في الخامس من شهر فبراير لسنة (٢٠١٦). خاض غمار المسرح وهمومه وعاش لأجله، ومثل التأسيس الذي جعل المغرب على المستوى المسرحي يتبوأ مكانة مرموقة في العالم أجمع.



عالج الواقع من خلال التراث برؤية عالمية للمسرح

رحل الرجل الذي جعل المسرح المغربي يدخل المسارح الأوروبية ويلاقي الترحيب في المحافل الدولية، بعد حياة حافلة بالمسرات والأحزان. صادق علية القوم ورجال السياسة والأعمال والمثقفين الكبار من بقاع العالم، واكتشف مواهب فنية كان لها باع طويلة فى التمثيل والغناء، فجماعة «ناس الغيوان» الغنائية خرجت من معطفه بعد أن شارك بعض أعضائها في مسرحية «الحراز»، والحال عينه ينطبق على الفرقة الغنائية «جيل جيلالة»، حتى قيل إن الطيب الصديقي كان يرى في كثير من رجال الغناء مشاريع فنية ومسرحية.

بدا المسرحي المغربي الطيب الصديقي في الصور، التي بثت في بعض الجرائد والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في أواخر حياته، هزيلاً بئيساً بعد أن أنهكه المرض، يتجرع مرارة أن يفقد المقدرة على التواصل مع المسرح الذي عشقه حدّ النخاع، كتابة وتمثيلاً وإخراجاً. بدا حتى في تصريحاته حزيناً وغريباً فى الوقت عينه لما آل اليه المسرح المغربي، بعد أن كانت الساحة الثقافية تعج بالمهتمين والمختصين والنقاش بين الجماعات والفرق المسرحية، والكتاب والمخرجين. صحيح أن الأمر كان يصل حدّ تبادل التهم بين الهواة والمحترفين الذين بسطوا نفوذهم على وسائل الإعلام، ولكن هذا كان يصب في مجال تطوير المسرح المغربى وشحذه على مستوى الكتابة والإخراج، حتى يواكب ما وصل اليه هذا الفن من تطور في العالم الغربي الذي تواصل معه الطيب الصديقى بقوة. وهو نفسه كان يطمح إلى أن تكون للمسرح المغربي مكانة يشار اليها بالبنان؛ إلى أن يكون مؤسسة مهنية.

فلا يمكن لنا الحديث عن المسرح المغربي اذا لم نشر إلى أنه كان في الواقع مبنيا على جماعات فنية؛ جماعات احترافية تخرج



من أحد أعماله



مسرحيات وتطوف بها المدن والقرى، وقد

يصل الأمر بها الى أن تقوم بجولات في

أوروبا بخاصة، على أساس أن الفن رافد من روافد الاقتصاد، بحكم أن من كان يشتغل في

هذه الفرق كان يعتبر المسرح حرفة تدر مالاً،

ولكن هذا جرّ على محترفي المسرح ويلات التهم، فكان ينظر إليها باعتبارها منتمية إلى

السلطة وحاملة أفكارها في الفن، ولم يسلم

من هذه التهمة حتى المرحوم الطيب الصديقي.

وجماعات الهواة كانت تكتفى فى أغلب

الأحيان بتنظيم مهرجانات وعروض محلية،

وقد تقوم بالطواف عبر المدن على غرار ما

يفعل المسرح الاحترافي. وحتى نقاد المسرح

تراهم يميلون إلى مسرح الهواة لأنه كان في

عند العرب لتأسيس مؤسسة مسرحية عربية أصيلة. وهو لم يقف عند حدود الاشتغال

احتفاء بالراحل الطيب الصديقي

رسّخ مسرحاً شعبياً يحضر فيه الغناء والشعر والحكواتي والبساط

أثبت عبر الفرجة وجود مسرح في تراثنا لم يُلتفت إليه







بالمسرح بل أسهم في الإخراج والتمثيل السينمائيين، حيث أخرج فيلم «الزفت»، وشارك في فيلم «الرسالة» الشهير لمصطفى العقاد بدور كشف عن شخصية سينمائية عالمية لم تستغل امكاناتها. واذا كان اتجاه الطيب الصديقي الي التراث بغرض بعثه واحيائه واستغلال الملامح المسرحية فيه، فالنقاد والمهتمون بالمسرح المغربي اعتبروه كاتبأ ومخرجا مستلبأ يعبر عن الفكر اليميني (وهي صفة كانت تلصق بكل من لا ينتمي إلى اليسار، وهذا النوع من الثقافة ساد زمن الصراع السياسي بين المثقف والسلطة فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي)، لأنه بدل أن يرتبط أكثر بواقعه الذي يعج بالتناقضات، عاد الى الماضى مستلهما منه الحكايات والقصص والأحداث، فعدوا ذلك انتكاسة وتزمتاً وهروباً من الصراع.

لم يكن هؤلاء يدركون أن الطيب الصديقي كان يمثل فكراً يبدو مختلفاً عن السائد، وقد أراد له أن يكون مختلفاً؛ فكرا يعود إلى اللبنات الأولى للمسرح اليوناني، والمسرح الفرنسي، وقد كان معجباً كثيراً بشخصية الكاتب الفرنسي موليير. علماً أن ثقافة الكاتب كانت تسيّر مساره المسرحي، فلا عجب أن يكون مهتماً بهذا النوع من الفكر الذي ينبني على ثقافة عالمة، فيستلهم من التراث ما يعالج به واقعنا. لم يكن يرى في المسرح بوقاً للأفكار السياسية كما رآها كثير من المسرحيين المغاربة، فكتبوا ما يشبه المناشير السياسية. فكان القراء والجمهور يستطيعون التمييز بين الأحزاب والجماعات فيما يعرض من مسرحيات، وكأنها تريد للفن أن يكون عاكساً بطريقة ساذجة لما يدور في المجتمع. لم يكن الطيب من طينة من يجعل الفن خادماً للمجتمع. كان يرغب في أن يخدم المجتمع الفن، بأن يدعه يتحدث بالطريقة التي بنيت عليها قواعد الفرجة، لا بالطريقة التي بنيت عليها السياسة.



يعترف كل المشتغلين بهذا الحقل في

المغرب، نقاداً وكتاباً ومؤسسى جماعات أو

اتجاهات في المسرح؛ أن مسرح الطيب الصديقي

كان مسرحاً يقوم على أسس موضوعية ومهارات احترافية أخلصت لصنعة المسرح. فالمخرج كان

صارماً في اختيار الممثلين، وفي انضباطهم

وتهجيتهم الكلمات والجمل، وفي حركاتهم

وسكناتهم، واختيار الديكور والملابس. يهتم

بالكليات والجزئيات، ولا يفلت أي جزء من دون أن يفحصه بعين حاذقة لا تخطئ. كان يريد أن

يصنع مسرحاً يضاهي ما صنعه الأوروبيون،

وكأنه في الواقع يعيد سيرة موليير الفرنسي

الذي انشغل بالكتابة والإخراج والتمثيل في

القرن السابع عشر. والكاتب المغربي كان معجباً

به أيّما اعجاب لدرجة أنه اقتبس منه مسرحيات

وأفكاراً على غرار ما يفعل كبار رجال الفن. وفي الواقع يمكن القول إن ما فعله الطيب مع المسرح

المغربي ما هو إلا تأثر وتفاعل مع ما كان سائداً

بداية القرن العشرين في مصر بخاصة، فنحن

نعرف أن توفيق الحكيم رائد المسرح العربي كتب

مسرحه يقوم على أسس موضوعية ومهارات احترافية أخلصت لصنعة المسرح

مثل فكرأ مختلفاً عن السائد فاستلهم من التراث وأسقطه على الواقع





حاول ربط المسرح المغربي بالإنجازات اليونانية

> والسياسة، وهو محاولة التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، بين التراث والحداثة. فالمسرحي المغربي كان يسهم بهذه الثنائية في مسرحه فى الجدل الدائر بين المفكرين والفلاسفة المختصين. ولعل الكتب التي ألفت في فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ومنها كتاب المفكر عبدالله العروى (الايديولوجيا العربية المعاصرة)، وكتابات المفكر الراحل محمد عابد الجابرى (نحن والتراث)، وسلسلة العقل العربي، تأسست على هذا المعطى. وما جرى في المغرب لم يسلم منه المشرق، مع كتابات طه حسين وإدوارد سعيد وجورج طرابیشی.

وكأن الطيب الصديقى كان يتعمد محاورة النصوص القديمة المشكلة للوجدان العربى، ويعارضها ويعيد تشكيلها وفق رؤية عالمية لمفهوم المسرح. لم يكن يعتبر هذا الفن انعكاساً للواقع، على غرار الفهم السطحي الذي قامت عليه إنجازات مسرحيين آخرين، فالمسرح يكون فرجة ودعوة للتأمل في الذات. هو إبداع وخلق وصنعة لا بد أن ينطلق أولاً من المنطلقات الأساسية، فنراه بهذه الخصائص مختلفاً عن اليومية والصراع لأجل البقاء. وفي مسرحية السائد الذي أراد له مريدوه أن يكون شعارات

ولا شك أن الطيب الصديقى ينام اليوم قرير العين، مطمئناً إلى قناعاته وتصوراته ورؤيته التي خدم بها فن المسرح المغربي والعربي. يكفيه فخرا أنه خدم الفرجة باخلاص، وقد رأى فيها انعكاساً لوجوده وكيانه وغرابته وصعلكته وسخريته. وهذا الاخلاص قلما نعاينه في واقعنا الأدبي. ربما هو خاصية ينفرد بها موليير المغربي وحده إن لم نخطئ.

لاشك في أن الحفر في التراث ومواكبة الحاضر اتجها نحو التوفيق بين الحاضر والمعاصرة

ابتعد في مسرحه عن أن يكون شعارات وخطابات سياسية مكشوفة ومباشرة

وهذا يعنى أن الطيب الصديقى باختياره وتركيزه على التأصيل والتراث، كان يسعى الى أن يربط المسرح المغربي بالإنجازات اليونانية والفرنسية والمصرية، ونحن لا ننسى أنه كان يجمع بين خاصيات عديدة؛ الكتابة باللغة العربية والفرنسية، والتمثيل والإخراج، وهو هنا يشبه شخصية موليير. وهذا الالتفات إلى تأصيل المسرح العربي كان ينبني على غرض هو تبنى فكرة أننا نمتلك مسرحاً شعبياً يحضر فيه الغناء والشعر والحلقة (الحكواتي) والبساط (الاضحاك والفكاهة والسخرية) والاحتفالات الشعبية والمواسم والأعياد؛ مسرحاً احتفالياً قبل أن ينظر له المسرحي عبدالكريم برشيد. وهذه الأشكال المسرحية المبثوثة هنا وهناك، أو البدائية كانت تحتوي على الفرجة والمتعة قل نظيرها في العالم. تجلى هذا في مسرحيته (مقامات بديع الزمان الهمذاني) التي كتبها وأخرجها ومثل أدوارها نخبة من أجود الممثلين المغاربة، وفيها استلهم أشكالاً من الفرجة التى دلت على وجود مسرح فى تراثنا لم نلتفت إليه بعد. نعاين التسول أو الكدية والسخرية المبطنة، والتعبير عن مشاغل الحياة (ديوان عبدالرحمان الجذوب) أحيا شخصية وخطابات سياسية مكشوفة. متداولة بين الأوساط الشعبية عرفت بنظمها الحكم والمواعظ التى انبثقت عبر تجارب عميقة في الحياة في أشعار كانت تطبع في طبعات شعبية وتباع في المكتبات والأسواق. ولا شك أن هذا الحفر في ما يحويه تراثنا من أفكار قد تتجاوب مع الحاضر لم يكن إلا إسهاما من المسرحي في النقاش الذي دار لفترة طويلة فى الوطن العربي على مستوى الفكر والفلسفة

### «مغامرة رأس المملوك جابر»

#### تجربة جماعية رائدة



أحمد الماجد

في تجربة فريدة من نوعها لم تتكرر لاحقاً، اشتركت أربع فرق مسرحية إماراتية في إنتاج عمل مسرحي واحد، للمشاركة به في الموسم الثقافي الذي نظمته الدائرة الثقافية بالشارقة، إذ قدمت على خشبة مسرح قاعة إفريقيا بالشارقة بتاريخ (١٠ أكتوبر ١٩٨٤) مسرحية «مغامرة رأس المملوك جابر» من تأليف الكاتب السوري الشهير سعدالله ونوس، وإخراج العراقي عبدالإله عبدالقادر، والتي أنتجها: «مسرح خالد بالشارقة، ومسرح الشارقة الوطني، ومسرح خورفكان الشعبي ومسرح كلباء الشعبي»، وأدى أدوار البطولة فيها كل من: أحمد الجسمي،

محمد الحمر، سيف الغانم، علي خميس، مريم سلطان، محمد يوسف، أحمد أبو سالم، حميد سمبيج وآخرون.

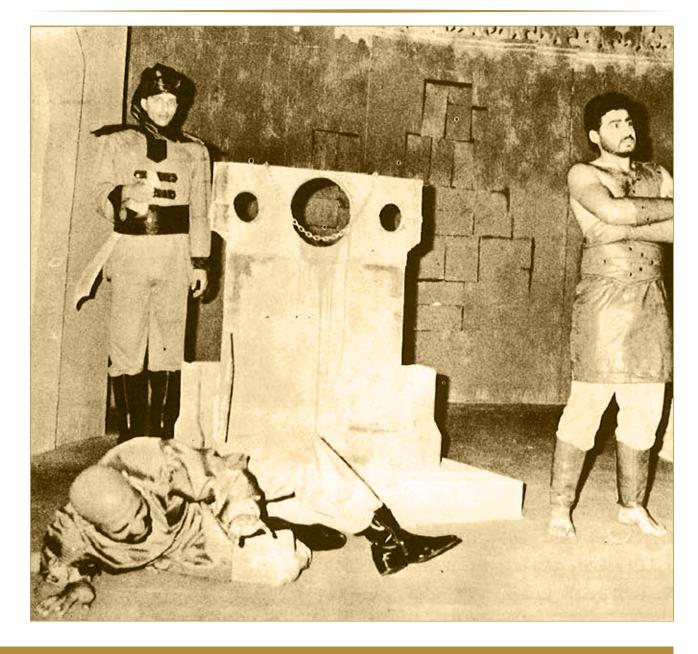

النتائج التي حققها ذلك التجمع الفني لفريق مسرحي، جاء من أربع فرق مسرحية لكل واحدة منها خصوصيتها، التي قد تجعلها مختلفة عن رفيقاتها في الأمور الأساسية، من حيث التكوين والتنظيم والمناخ الفني والخبرة والممارسة، إلى جانب تفرد واختلاف القدرات من شخص إلى آخر من حيث الأداء التمثيلي، هي بحد ذاتها تحد واجهته الفرق المسرحية الأربع، وهي مصدر فخر وسرور واعتزاز بالروح الجماعية، التي ذهبت بالعمل إلى دروب التميز والنجاح، عبر فريق مسرحي منسجم ومتجانس، قدم صورة بهية عن واقع المسرحي مشرق شهده وأسس بدوره لمستقبل مسرحي مشرق شهده الجميع في الفترة اللاحقة.

وكما هو معروف فأن مسرحية «مغامرة رأس المملوك جابر» ليست مسرحية جديدة، إذ إنها قدمت في العديد من الدول العربية قبل الإمارات، واستفادت هذه المسرحية من التراث في خدمة القضايا العربية المعاصرة، باعتبار أنها صورة جديدة لمسرح عربي نهب في هذا الاتجاه منذ العام (١٩٦٠)، في محاولات عديدة بذلها مجموعة من الكتاب المسرحيين العرب أمثال، قاسم محمد وسعد الله ونوس ويوسف ادريس وغيرهم.

تبدأ المسرحية بأناس على مقهى ينتظرون الحكواتي، ويقررون فيما بينهم أن يطلبوا منه أن يحكى لهم قصة البطل المخلص الظاهر بيبرس، ليفتح الستار عن حكاية جابر وصديقه منصور وصديقهما الثالث، يتناقشون حول صراع السلطان والوزير، ورغبة الوزير في الاستعانة بمدد خارجي ليتمكن من العرش، ولكن السلطان يحاصر المدينة ليفتش جنوده كل من يخرج منها، حتى لا تخرج رسالة للعدو المتربص. وهنا يعرض منصور خدماته على الوزير بأن يحلق شعر جابر، ويكتب على رأسه رسالة لملك العدو، ثم حين يطول شعر جابر يخرج من المدينة والرسالة مكتوبة على رأسه، وبالفعل تصل الرسالة للملك ويقرر حبس جابر، ذلك أن الوزير قد أضاف في رسالته طلباً بقتل جابر حتى تموت معه قصة الخيانة ودليلها، وهكذا يدفع المملوك جابر ثمن طمعه وثقته المفرطة بالوزير.

أخذت الاستعدادات لإنتاج هذا العمل من الفرق المسرحية الأربع وقتاً طويلاً، من أجل تقديم عرض مسرحي متميز، إذ إن الفرق

الأربع بدأت استعداداتها باجتماع تحضيري في (۱۵ مایو ۱۹۸۶)، أي قبل خمسة أشهر من تاريخ أول عرض للمسرحية، وأعقبه اجتماع آخر في (٢١ مايو) من ذات العام، وخلال الاجتماعين تم الاتفاق على اختيار نص مسرحية «مغامرة رأس المملوك جابر»، وعلى تكليف مهمة الإخراج للفنان عبدالإله عبدالقادر، وكذلك تم تشكيل لجنة إنتاج تشرف على سير العمل. وبعد الاتفاق على التفاصيل الفنية والانتاجية

والإدارية بين الفرق الأربع، ذهب المخرج ولفيف من المسرحيين إلى مدينة خورفكان لعمل التمارين هناك مع المشاركين في العمل من المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان، من أجل تخفيف الصعوبات التي تواجه الفنانين المشاركين وصعوبة التحاقهم بالعمل المسرحي خلال شهر رمضان، الذي تمت خلاله لياليه مناقشة النص وتوزيع الأدوار وقراءة الطاولة، ليتوقف العمل أيام العيد ويعود ليستأنف الفريق ألقه في (التاسع من يوليو ١٩٨٤) في أول يوم الفريق على الخشبة، وتحديداً على قاعة مسرح إفريقيا، إذ وصل عدد هذا الفريق إلى (٤٠) ممثلاً التزموا تقديم أفضل ما لديهم على الخشبة.

التفاصيل الإنتاجية التي رافقت العمل وغيرها، إن دلت فإنما تدل على الهم المسرحي الكبير الذي عاش في نفوس المسرحيين الإماراتيين، أبطال مرحلة التأسيس، وعلى المشروع المسرحي العظيم الذي وضعوا له حجر الأساس، وعلى المرحلة التاريخية المهمة التي مرت على المسرح في الإمارات في بدايات تشكل المسار وتكون الحراك.

هذه «المغامرة» التي خاضتها الفرق الأربع مجتمعة، اعتبرها النقاد تجربة رائدة وخطوة جادة على طريق إرساء القاعدة المسرحية القادرة على استيعاب وصقل المواهب، من خلال الاشتغال على النصوص المسرحية الكبيرة وتطويعها لخدمة المشهد المسرحي الإماراتي والعربي.



شُكُّل فريق العمل من تجمع فني ضم أربع فرق مسرحية إماراتية

الروح الجماعية لأعضاء الفرق المشاركة ذهبت بالعرض إلى دروب التميز والنجاح

هذه المغامرة المسرحية اعتبرها النقاد خطوة جادة على طريق إرساء القاعدة المسرحية المتينة

#### ثقافة لجان تحكيم الفنون المرئية

### اللغة السينمائية والتلفزيونية بلاغة في التعبير والإبداع



من أصعب الأمور أن تجد نفسك أمام بعض الأعمال الفنية التي تنتمي إلى نوع من أنواع الفنون، وعليك عندئذ أن تحسم وتقرر أي هذه الأعمال أكثر جودة من بقيتها، وذلك من الوجهة الفنية، إذ إن الحكم الصائب يقضي أن يكون لدى صاحب الحكم القدر الأكبر من الثقافة العامة والمعرفة المتخصصة ببواطن هذا الفن، وربما أيضاً الخبرة الحاذقة في ممارسته.



هناك من يجرؤ على التصدي للأعمال وهو يجهل لغتها وقواعدها الفنية

واعية بالألوان ووظيفتها بالنسبة الى على سبيل المثال؛ حينما تقام المشاهد وخلق الاحساس والمعرفة الكاملة المسابقات في مجال الفنون التشكيلية، قد بكل المدارس الفنية، وفي كثير من الأحيان يقوم بالتحكيم فيها أناس يعرفون تمامآ أصول الفن، والذين يصدرون أحكامهم على نجد أنه برغم ثقافة أعضاء لجنة التحكيم ودقة اختياراتهم، فإن أحكامهم قد لا ترضى أعماله المتسابقة، وأن يكون لديهم القدرة على الموضوعية والتحليل والمقارنة. ثم أصحاب النزعات الفنية الجديدة، والذين يثورون على الأساليب الفنية التقليدية، اصدار الحكم يجب أن يكون أعضاء لجنة وينادون بإحداث ثورة فنية تنشد الجديد التحكيم على دراية عالية للغاية بالأحجام والتناسب والتناسق وجماليات الفراغ، هذا وتقف ضد القديم. في ما يتعلق بفن النحت، أما في ما يتعلق

والتحكيم في الأعمال الأدبية، إما أن يقوم به نقاد لديهم القدرة على الحكم على

العمل الفني الأدبي، بعد أن استوعب هؤلاء النقاد المذاهب الأدبية والأصول، التي تتعلق بطبيعة الإبداع بحيث يملكون الأدوات التي تجعلهم يغوصون داخل العمل الأدبي ويسبرون غوره، وقد يستطيعون تفكيكه إلى أجزاء صغيرة وإعادة بنائه أو تركيبه بالشكل الذي يتفق مع مذاهبهم الجديدة، ويستطيعون استخلاص ملامحه الشكلية إذا كانوا من الشكليين، دون أن يبتعدوا عن جوهره وشكله الفني في الوقت نفسه، وأما اذا كانوا من أتباع مدرسة النقد الجديد التي

بالتصوير؛ فلا بد أن تكون لديهم دراية

أفاض الغرب في

أبحاثه ودراسته

بين لغة الدراما

والسينمائية وهوما

يغيب عن هذه اللجان

لإبراز الفرق

التلفزيونية

ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، فهم يبغون موضوعية المنهج وتحليل العمل ومقارنته وتصحيح الذوق.

ان ما نعانيه حقيقة في بلادنا هو التحكيم في مجال الفنون والآداب، وفي مجال الفن السينمائي بوجه خاص، وكذلك هذا الفن الذي يطلقون عليه «الدراما التلفزيونية»، وترجع هذه المعاناة وهذا التخبط في الأحكام بالقدر الكبير الى ضحالة ثقافة أفراد لجان التحكيم، الذين يتم اختيارهم من أجل هذه المهمة الصعبة، خاصة أن السينما والدراما التلفزيونية هما من الفنون الحديثة، ومعرفة هذين الفنين معرفة جيدة انما يتطلب من الفرد صاحب الحكم ثقافة واسعة ومعرفة تامة بلغة كل منهما الفنية وأصول هذه اللغة.

اننى لا أتصور مثلاً أن هناك من يجرؤ على التصدي للحكم على عمل أدبى، وهو يجهل لغة الأدب وقواعد هذه اللغة وليس له أي دراية بفنون هذه اللغة، فالحكم على الشعر يختلف فى أصوله عن الحكم على الرواية أو القصة القصيرة أو المسرحية، وعندما نقرأ ما يكتبه بعض النقاد المتخصصين في الأدب وفنونه، ندرك على الفور اتساع ثقافتهم في هذا المجال، وقد يعلم الكثيرون منهم عن أصول هذه الفنون الأدبية أكثر مما يعلمه أصحابها، ولذلك تأتى أحكامهم في الأغلب صائبة، بل تكون مفيدة أيضاً للمبدعين.

فالتخصص مطلوب، كما نجد مثلاً في العلوم، فهناك تخصصات في الطب والهندسة وبقية العلوم، فنجد مثلاً أن جائزة نوبل لا

عدد من الفنانين المختلفين من كاتب سيناريو ومخرج ومصور ومهندس ديكور ومونتير ومصمم ملابس.

يسيرون في الطريق السليم وأن إبداعهم خير إبداع.

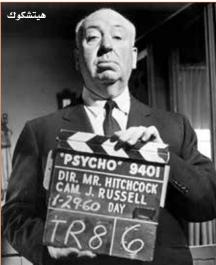

تمنح في العلم بشكل مطلق، وانما تمنح في الطب والفيزياء والكيمياء، وهي بعض فروع العلم التي يفرق التخصص بينها، وقلما نجد في الأدب ناقداً يجيد النقد في كل فرع من فروع الأدب، ولذلك نجد المتخصصين في نقد الرواية والمتخصصين في المسرح والمتخصصين فى الشعر، وكذلك أيضاً فى الفنون التشكيلية نجد المتخصصين في فن التصوير والمتخصصين في النحت والمتخصصين في العمارة، ومن النادر أن نجد متخصصاً دقيقاً في أكثر من فرع، بمن فيهم المبدع نفسه، فقلما نجد من يبرع في ابداع الرواية والمسرحية والشعر والقصة القصيرة الا العباقرة.. وكذلك بالنسبة إلى الفيلم السينمائي والعمل الدرامي التلفزيوني، لأنهما من الفنون المركبة، أي يشترك في إبداعها

السينمائية والأعمال الدرامية التلفزيونية مشاعاً لكل مَن هب ودب من حملة الأقلام، ولذلك فانه فى الغالب، ان لم يكن دائماً، تُظهر نتائج لجان التحكيم مدى ضحالة ثقافة أعضاء هذه اللجان، وبالطبع يكون تأثير هذه النتائج سلبياً، فقد يعتبر الحائزون هذه الجوائز أنهم

الحكم الصائب يمتلك القدرة الأكبر من الثقافة العامة والمعرفة المتخصصة والخبرة الحاذقة





وسرعان ما يكتشف الجمهور بالطبع ركاكة هذه الأعمال، حتى أنهم لا يتحملون مشاهدتها أكثر من مرة، وهناك العشرات من هذه الأعمال، خاصة في مجال الدراما التلفزيونية.

من الصعب جداً أن يتذكر المرء تلك الأعمال التي حصلت على جوائز، فقد أسدل الزمن عليها سريعا ستائر النسيان لتواضعها الشديد، ولذلك فاننى أعجب كثيراً من نتائج مهرجان الاذاعة والتلفزيون، الذي تقيمه مصر خاصة في قسم الدراما التلفزيونية، وكنت أحسب أن يكون هناك دقة ومعرفة وخبرة في اختيارات أعضاء اللجان التي تتصدى للحكم، وأن أفراد هذه اللجان على قدر من المعرفة بلغة فن الدراما التلفزيونية، والفرق بينها وبين اللغة السينمائية، فقد أفاض الباحثون والنقاد والمبدعون في أمريكا وأوروبا في ابراز الفرق بين الفن السينمائى والفن التلفزيوني، وقد نشرت الصحف والمجلات والكتب الكثير من البحوث في هذا المجال، لكن للأسف لم يحاول الكثير من أفراد لجان التحكيم قراءة أي من هذه البحوث، وربما لجهل الكثير منهم باللغات الأجنبية، هم يشبهون في ذلك الأطباء الذين لا يجيدون اللغة الانجليزية فلا يقرؤون عن الجديد في الطب أو يستطيعون حضور المؤتمرات العلمية، ولذلك لا يتقدمون في مهنتهم. وبالنسبة إلى النقاد عندنا فهم يجهلون للأسف حتى ما اذا كان هناك اختلاف في ما يجب أن يعالجه التلفزيون من موضوعات، وبما تعالجه السينما وهي قضية عسيرة مازال هناك اختلاف كبير بين أطرافها.

للأسف تأتي أحكام أفراد هذه اللجان من منطلق إلمام بعضهم إلماماً يسيراً بالأدب، ولذلك فهم يحكمون على الحكاية فقط متأثرين بالمامهم اليسير هذا، وبما سبق أن كتبه بعض ممن يماثلونهم في المعرفة بالنسبة إلى فن الدراما التلفزيونية، الذي مازال في بدايته في مصر وفي البلاد العربية جميعها، والذي لم يحاول أصحابه تطويره منذ أن بدأ الرواد ممارسته.

أن من السهل على خبير الجواهر أن يكتشف الماسة المزيفة من الماسة الحقيقية، ولكن من الصعوبة اكتشاف القيم الجمالية التي تحتويها الماسة الحقيقية، ومن الصعوبة المفاضلة بين الجوهرة الجميلة وغيرها من الجواهر، فأن هذا يتطلب الكثير من المعرفة والذوق السليم،

 کیروساوا

ويمكن تطبيق هذا الأمر على الأعمال الفنية، فيقابل صقل الجوهرة أن تبدو رائعة، الحرفة فى العمل الفنى.

عندما يتم توظيف حركة الكاميرا في السينما والتلفزيون بالشكل الصحيح، الذي يقترب من بلاغة اللغة، فإن هذا يضيف الكثير إلى أداء الممثل، بل إنها تبرر الأداء مثلما يبرر الأداء وجودها .. أما العكس؛ وأنا أعنى هنا الحركة العشوائية أو التي يأتى بها المخرج لجمالها في حد ذاتها، أو لكي يبرهن على أنه يستطيع أن يحرك الكاميرا بحرفية عالية، فإن هذا يبرهن في الوقت نفسه على عدم إدراكه الكلى للعمل الفني، ويسلبه معناه ويجرده من الجمال الفنى، وربما أوضح الأمثلة على ذلك، ما نراه من المخرجين في استخدام عدسة الزوم وحركتها السريعة إلى الأمام وإلى الخلف، وحركة البان السريعة أيضاً التي قد تؤذي الرؤية أحياناً في إخراج المخرج، دون أن يكون لديهم الإدراك السليم في استخدام هذه اللقطات. والغريب أننا لا نجد عندهم تبريراً لهذا الاستخدام، خاصة أن هذه العدسة كما قال المخرج العظيم جاك كلايتون: إنما تستخدم في التسلل والانقضاض على حدث مفاجئ.

وقد استخدم كلايتون هذه العدسة في فيلم «منزل والدتنا» حيث كانت شخصيات الفيلم الأساسية من الأطفال، ولذلك أراد أن يتحاشى إزعاجهم أو يربك إحساسهم بوجود كاميرا قريبة منهم، ولذلك قام بإخفاء الكاميرا بعيداً عنهم وقام بالتصوير مستخدماً عدسة الزوم المختلفة الأبعاد، بحيث لا يشعر الأطفال بوجودها. أما حركة البان؛ فهي تحدث في



بوستر فيلم «منزل والدتنا»

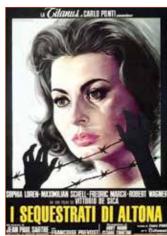

بوستر فيلم «سجناء التونا»

استعراض شيء أو مجموعة من الأشخاص تقترب منهم الكاميرا ولا تستطيع اللقطة الثابتة ابراز تفاصيلهم، اذ يستدعى الأمر الحركة لابراز هذه التفاصيل، وهي حركة موازية لحركة العين عندما نتأمل مكاناً، أو أكثر من شخص في أحجام مناسبة، أو تستخدم عندما يكون هناك حديث متصل بين أكثر من شخصين على خط عرض واحد. أما ما نراه عند الكثير من مخرجى التلفزيون؛ فهو مختلف عن ذلك، حتى ان المخرج يقع في هذا الخطأ عندما يطيل من الوقت ويترهل الايقاع، خاصة عندما نرى أن الجزء الذي يتوسط الشخصين خالياً ولا داعي لتصويره لعدم وجود شخص ثالث مشترك في الحديث يقف أو يجلس في الوسط، وربما أبرع من استخدم هذه الخاصية هو المخرج الايطالي

نظر الذين ينظرون إلى هولاء المخرجين، الذين يستخدمونها دون ادراك ودون أن يكون لهم المعرفة الحقيقية لهذه المفردات، فكما للغة في الأدب تراكيب، فإن للغة السينمائية والتلفزيونية أيضا تراكيب هى بمثابة البلاغة

فيتوريو سيكا في فيلم «سجناء التونا».

أورد هذه المفردات السينمائية لألفت فى التعبير والابداع.

والاقتصاد في التعبير في الفن والأخذ بالتلميح دون إفصاح، هو الذي يقربه من الجودة والشاعرية، وربما هذا ما جعل الفيلسوف الإيطالي الكبير بينودوتي كروتشه، يقول: (ان الفن تعبير ولكن ليس كل تعبير فناً)، وهذا ما نجده عند العظماء من كتاب الرواية مثل هيمنجواى وفولكنر وفيرجينيا وولف ونتالى ساروت واليوت وأودن وستيفان مالارميه في الشعر، ونرى هذا أيضاً عند كثير من عظماء

الإخراج السينمائي: كيروساوا وفيسكونتي وهيتشكوك، وبعض مخرجي الموجة الجديدة فى فرنسا.

عندما يفكر المخرج في تقديم أحد الأعمال فإنه يجب أن يضع في اعتباره كل العناصر التى سوف يستخدمها في تحقيق هذا العمل، ونقصد هنا بالعناصر: السيناريو والتصوير والتمثيل والمونتاج والديكور، بحيث يكون بینهم تناسق «هارمونی» یجمع بینهم فی التعبير والبناء، أي الجمع بينها في تتابع محتوم، وهذا ما يسمى في النهاية بالنص السينمائي أو النص التلفزيوني، وليس كما يظن الذين هم الأقرب إلى الجهل منه إلى المعرفة بأصول الفن السينمائى والفن التلفزيوني، بأن السيناريو هو النص، وانما هو عنصر من العناصر التي ذكرناها.

ويتميز السيناريو عن بقية العناصر بأنه البداية، أو بشكل آخر بأن البداية تكون له، ولكن لا يعنى هذا أن يكون له التمييز المطلق. والذى أريد أن أقرره وأطلب الالتزام به في التحكيم، هو أن إعطاء المخرج الذي يتسم سيناريو عمله بالضعف جائزة لأنه يملك حرفية عالية في الاخراج، السيناريو ينم عن حقيقة مخرجه لأنه المسؤول عنه، أو هو الذي يوافق عليه، فالحرفية بمفردها دون فكر لا تصنع فناً، هذا هو يقيني وعقيدتي عندما أكون عضوا في لجنة تحكيم، وأحاول دائماً بقدر ما أستطيع أن أفرض هذا على بقية زملائي من أعضاء اللجنة، ولا أستطيع أن أمنح فيلماً أو عملاً تلفزيونياً كل الجوائز دون أن أعطى السيناريو جائزة، لأن الابداع كله كان نتيجة لتفوق السيناريو.

أقول هذا وقد اختصرت فيه قدر ما استطعت

لضيق المكان، ولكن كل ما أبتغيه أن يكون تنويها لمن يقومون بالعمل في لجان التحكيم للأعمال الفنية المرئية في مجال السينما والتلفزيون، وأن على الذين يقومون باختيار أعضاء هذه اللجان، أن يكونوا هم أيضاً على ادراك ووعى وأشبه بالذين يفحصون العملات النقدية للتفرقة بين الزائف والصحيح، وهذا أصل كلمة «نقد» في اللغة العربية.



من الصعب أن نتذكر تلك الأعمال التي حصلت على جوائز لتواضعها الشديد

عند توظيف لغة الكاميرا (تحريكها) بشكل محترف تعطى الممثل القدرة على الإضافة



مهرجان بنكهة نقدية سينمائية

### الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يتميز بدورته الأخيرة

انتهت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته التاسعة عشرة، وهو المهرجان الأهم على مستوى الشرق الأوسط المتخصص في الأفلام الوثائقية والذي يحظى بالكثير من الاهتمام والتقدير الدولي، وقد تولى رئاسة دورة هذا العام الناقد السينمائي عصام زكريا في تأكيد من وزارة الثقافة



المصرية أن نقاد السينما وصناعها هم الأقدر والأكثر مهارة وفنية في إدارة مهرجانات السينما؛ ومن أجل صناعة دورة سينمائية ناجحة قلما يقوم بها

غيرُ المتخصصين في هذا المجال.

تذكرنا دورة هذا العام بالدورة التي أقيمت عام (١٩٩٥)، وهي الدورة التي تولى رئاسة المهرجان فيها الناقد السينمائي الراحل سمير فريد، والتي كانت من أنجح دورات المهرجان باعتبار أن المسؤول عنها هو من أهم نقاد السينما أيضاً، ولعلها تذكرنا كذلك بدورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (۲۰۱٤) التي تولى رئاستها الناقد الراحل سمير فريد أيضاً، وهي من الدلائل التي تؤكد أن مهرجانات السينما لا بد أن يكون المسؤول عنها من هم ضالعون في صناعة السينما لا سيما نقاد السينما؛ حيث إنهم

الأقدر من غيرهم على صناعة مهرجانات حقيقية تُعبر عن السينما الناضجة.

اهتم المهرجان هذا العام بتكريم واحد من أبرز صنّاع السينما الذي كان له كبير الفضل على هذه الصناعة، لا سيما مهرجان الاسماعيلية، حيث تم تكريم المخرج السينمائى هاشم النحاس وهو من أهم مخرجي الأفلام التسجيلية، فضلا عن كونه من النقاد والباحثين القلائل في مجال السينما التسجيلية، إلا أن الفضل الأول للنحاس على مهرجان الاسماعيلية يعود الى أنه أول من أسس لهذا المهرجان، واقترح أن

يكون مكانه في مدينة الاسماعيلية، وبهذا يكون رائداً لصناعة السينما التسجيلية، فضلاً عن اهتمامه بوجود مهرجان يهتم بهذا النوع المهم من صناعة السينما.

قدم النحاس الكثير من الأفلام والكتب فى مجال السينما التسجيلية، منها فيلم «النيل الأزرق» (١٩٧٢)، و«مبكى بلا حائط» (۱۹۷٤)، و«الناس والبحيرة» (۱۹۸۱)، كما شارك في توثيق حياة العديد من الأعلام فى أفلام مهمة منها: «نجيب محفوظ ضمير عصره» (۱۹۸۹)، و «صلاح أبو سيف يتذكر»، و«رموز مصریة: نجیب محفوظ (۲۰۰۳)، وقدم للمكتبة السينمائية العربية العديد من المؤلفات منها: «يوميات المؤسسة» (١٩٦٧)، و«نجيب محفوظ على الشاشة» (١٩٧٥)، و«الهوية القومية في السينما العربية» (١٩٨٦)، و«مستقبل السينما التسجيلية في مصر» (۱۹۹۰).

تم إهداء دورة هذا العام لكل من الناقد السينمائي الراحل سمير فريد، والمخرج السينمائي الراحل محمد كامل القليوبي؛ نظرا لجهدهما الكبير في الارتقاء بالسينما المصرية، ودورهما في إيجاد صناعة سينمائية جادة. ولعله من اللافت للنظر أن فيلم الافتتاح هذا العام كان من الأفلام









المُختارة بعناية، ليمثل مهرجان الإسماعيلية هذا العام؛ حيث افتتح المهرجان بالفيلم الاسباني «ما وراء الفلامنجو» له : Beyond Flamenco للمخرج الإسباني كارلوس ساورا، وتعود أهمية عرض هذا الفيلم كفيلم للافتتاح الى أنه من الأفلام النادرة والمهمة في تاريخ صناعة السينما، التي تهتم بتقنيات التصوير السينمائي، والاعتماد على المؤثرات البصرية، بشكل يجعل المشاهد متأكداً من أن المخرج يمارس شكلاً من أشكال اللعب الممتع أثناء صناعة فيلمه؛ كما يستخدم المخرج تقنيات «الديسولف»، المزج، بمهارة - قلما ينجح فيها أحد المخرجين - أثناء استعراضه لتاريخ رقصة الفلامنجو ومحاولته لعمل مقارنة بين بداية قصة هذه الرقصة قديما وما آلت اليه فيما بعد. جاء التصوير، والصوت، والمؤثرات البصرية، واستخدام المرايا المنعكسة في التصوير، من أهم مميزات الفيلم الذي كان يقدم لنا كوادر أشبه باللوحات التشكيلية النادرة، والتي قلما نشاهدها في الأفلام السينمائية، ولكن بما أن المخرج كان مهتما اهتماما كبيرا باستعراض كل ما يعرفه عن تاريخ رقصة «الخوتا»، وهي نوع من الرقص الإسباني يشبه الفالس، كذلك نتيجة رغبته في استعراض كل أشكال الآلات الموسيقية المستخدمة في هذا الرقص، فقد طال الفيلم (من المخرج) قليلاً بشكل قد يبعث على الملل بالنسبة للمشاهد العادي غير المتمرس على فن مشاهدة الأفلام.

يمثل فيلم المخرج الإسباني كارلوس ساورا دعوة حقيقية لحب الحياة والاقبال عليها والرقص للاستمتاع بها. كما يُعد ساورا من أهم

المخرجين في إسبانيا المتأثرين منذ بداياتهم بأسلوب الواقعية الإيطالية، ولم تخل أفلامه من نقد مبطن ومعلن، سواء للظواهر الاجتماعية السلبية وعلى رأسها الفقر والكبت الجنسى، أو للسلطة المتمثلة آنداك في الجنرال فرانكو؛ وهو الأمر الذي جعل من أفلامه ضحية دائمة لتعنت الرقابة منذ فيلمه «الجانحون» (۱۹۲۰)، وهـو الفيلم الذي اختارته ادارة مهرجان «كان» لينافس على السعفة الذهبية في نفس العام، ورغم ذلك حذفت منه الرقابة في إسبانيا مدة (١٠)

دقائق عند عرضه في الصالات المحلية.

في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، كان هناك العديد من الأفلام المهمة المتميزة، ولعل فيلم «وحيداً برفقة طالبان» Alone Among The Taliban للمخرج الايراني محسن اسلمزاد، يُعد من الأفلام المهمة التي تستعرض رحلة هذا المخرج في أفغانستان ولقائه بالعديد من المواطنين، الذين يسألهم عن الفارق في حياتهم قبل وبعد طالبان وغيرها من الأسئلة المؤرقة له، وان كان المخرج لا يكتفى بلقاء المواطنين فقط، بل يسعى إلى لقاء أعضاء من جماعة طالبان، حيث كان مُحملاً بالعديد من الأسئلة التي يبحث عن إجابات حقيقية لها. تعود أهمية الفيلم- رغم خطورة الظروف التي تم التصوير فيها - إلى عرض نمط الحياة هناك، حيث يبدو الناس وكأنهم منفصلون تماماً عن الحياة والعالم، بينما يعيشون معيشة شديدة البدائية

كما كان الفيلم التسجيلي الطويل «الأشباح

تُـطـارد أوروبـــا» Spectres Are Haunting Europe للمخرجة اليونانية ماريا كوركوتا، من الأفلام المهمة



لا أحد يموت هنا

صنّاع السينما المخرج هاشم النحاس المؤسس الأول للمهرجان

تكريم أحد أبرز

أفلام عربية وأجنبية مختارة بعناية شكلت منعطفاً في تاريخ السينما

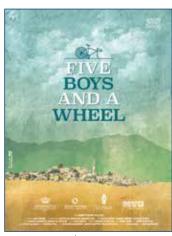

خمسة أولاد وعجلة

التي تعرضت إلى الهجرة الشرعية وغير الشرعية البي أوروبا ومحاولات اللجوء السياسي. يتناول الفيلم مجموعة من المشاهد والحياة اليومية من معسكر للاجئين على اختلاف المناطق التي أتى منها هوئلاء اللاجئون منهم سوريون، وأكراد، وباكستانيون، وأفغان وغيرهم، حيث ينتظرون الطعام والشاي والطبيب في صفوف طويلة منتظرين عبور الحدود الفاصلة بين اليونان ومقدونيا، ولعل أهمية الفيلم تأتي نتيجة تصوير الحياة القاسية التي يعيشها هؤلاء المهاجرون المنتظرون للدخول إلى الجنة الأوروبية، كما الفيلم انتاجاً فرنسياً يونانياً مشتركاً.

فى قسم مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، تميز الفيلم الفرنسى «لا أحد يموت هنا No Body Dies Here للمخرج سيمون باناى، وهو الفيلم الذى يتحدث عن مأساة حياة مجموعة من الأفارقة يعيشون على وهم العثور على الذهب؛ ففي منجم من مناجم الذهب الذي يُطلق عليه «بريما» في بينين تدور أحداث الفيلم الذى يُصور حياة عائلات ضخمة تعيش هناك في حالة فقر كاملة على أمل العثور على الذهب؛ الأمر الذي يجعلهم يعيشون سنوات طويلة من العمل بلا كلل ليل نهار للعثور على هذا المعدن الأصفر الساحر بالنسبة لهم، من أجل نقلهم إلى مستوى اجتماعي جديد وأكثر رفاهية، ورغم أن الكثيرين جداً منهم قضوا ما يقرب من (٢٥) عاماً في البحث عن الذهب ولم يعثروا عليه، إلا أنهم مازالوا يعيشون على أمل أن الغد سيأتى وقد وجدوا ما يرغبون فيه، ورغم أن الكثيرين منهم قد ماتوا في البحث عن الذهب داخل المناجم، فإنهم مازالوا يصرون على

تحقيق حلمهم مؤكدين أنهم يعملون، أما الرزق أو الحصول على هذا المعدن فهو أمر من أمور الله الذي يمتلك الرزق، وهذا ما يجعلهم يعملون من دون ملل طوال الوقت ولا يستريحون إلا حينما ينامون فقط ليعودوا مرة أخرى في دائرة لا تنتهي من البحث بعد استيقاظهم؛ فبدت لنا حياتهم وكأنها حياة من السراب، الذي لا يمكن له أن يتحقق. يتضح هذا الأمل من خلال إحدى شخصيات الفيلم، الذي يذكر أنه ترك أسرته منذ عشرات السنوات وأتى إلى هذه المنطقة –التي تسرق سنوات عمره بالكامل من أجل البحث عن الذهب، لكنه لم يعثر عليه حتى الآن، وإن

في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، تميز الفيلم الأردنى «خمسة أولاد وعجلة» Five Boys And Wheel للمخرج الفلسطيني سعيد زاغة، وهو من الأفلام المهمة التي تناقش موقف الإنسان حينما يتورط في موقف يُخالف مبادئه؛ حيث يتحدث الفيلم عن أحد المدرسين الذي يؤمن بأن تربية الأطفال لا يمكن أن تكون بالعنف، بل لا بد من النقاش المُقنع، ويؤكد لنا المخرج ذلك حينما نشاهد المدرس يحاول النقاش مع أحد الطلاب، الذي كرر الغش في الامتحان بينما يدخل مدرس آخر ليضرب الطالب، وهنا يثور المدرس على فعل زميله فيرد عليه: لا تحاول أن تعلمنا المبادئ، وانظر إلى ابنك في فناء المدرسة يضرب الطلاب هناك. يتناقش الأب مع ابنه مؤكداً له أن العنف لا يمكن أن يكون أسلوباً للحياة؛ لأن الإنسان أثناء العنف قد يقتل الآخرين، لكنه ذات صباح تستدعيه

الأفلام التسجيلية تستعرض المعاناة الإنسانية مثل التهميش والهجرة

الأفلام القصيرة ناقشت موقف الإنسان الذي يتورط في قضايا تخالف مبادئه



وزير الثقافة النمنم يكرم الفائزين

إحدى الجارات إلى بيتها وتشتكي له من أن ابنه مع باقي أبناء الجيران قد فككوا «عجلة» ابنها وحطموها تماماً، كما تستدعي أبا أحد الأبناء الآخرين، وبينما يتناقشون من أجل إيجاد حل، يتطاول الرجل الثاني عليه وعلى ابنه؛ الأمر الذي يجعل المدرس يثور ويوجع هذا الرجل ضرباً، بينما ابنه ينظر إليه مندهشاً لمخالفته مبادئه في النقاش مع الناس ولجوئه إلى العنف، وهو ما يؤكده المخرج فيما بعد، حينما يقول الابن

لكن الفيلم التونسي «علوش» للمخرج لطفي عاشور، يقدم حالة انسانية مهمة ومأزقاً يقع فيه رجل عجوز وحفيده، حيث يقومان ببيع الخراف في اليوم السابق على العيد على متن سيارة قديمة ومتهالكة، لكن بينما هما يسيران بسيارتهما في الصحراء يستوقفهما ضابطا شرطة، ورغم أن أوراقه وأوراق السيارة سليمة، فإن أحدهما يؤكد له أنه لديه مخالفة وهي أن المصباح الخلفي للسيارة لا ينير؛ ومن ثم فهما لا يمكن أن يسمحا له بالاستمرار في المسير الا اذا أصلحه. يؤكد لهما العجوز أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه وأنه في حاجة إلى ميكانيكي سيارات من أجل ذلك الا أنهما يعملان على توقيفه، ويدعى أحدهما أنه سيتصل بابن عم له كى يأتى لاصلاح السيارة له، ولكن بعد مرور عدة ساعات لا يأتي الرجل المزعوم، ويبدأ الضابط الآخر في مقايضة العجوز وابتزازه من أجل أن يتركه يرحل، مؤكداً له أنهما يقضيان اليوم كله هكذا في الطريق تحت الشمس، بينما لا يتقاضيان راتباً محترماً يعينهما على الحياة الكريمة، ورغم أنهما في ليلة العيد فانهما لا يمتلكان ثمن خروف من أجل ذلك. يفهم العجوز ويفتح لهما شاحنته لاختيار الخروف الذي يبغيانه، لكنه حينما يهم بالرحيل يستوقفانه مرة أخرى، ليؤكدا له أنهما لن يستطيعا الذهاب الى بيتهما بهذا الخروف، وأنهما لا يرغبان فيه. ثم يسألانه عن ثمنه فيقول لهما: إنه يُباع بحوالي (۲۰۰ أو ۳۰۰) دينار، فيرد أحدهم بل خمسمئة دينار، نحن نريد ثمن هذا الخروف. يفهم الرجل ويعطيهما (٤٠٠) دينار؛ كي يتخلص منهما ويرحل هو وحفيده. صوّر الفيلم حالة انسانية فريدة للرجل العجوز المقهور من السلطة، التي تحاول السطو عليه وسرقته باسم السلطة المخولة لهما.

في برنامج بانوراما الأفلام الروائية القصيرة، يأتى الفيلم الكندى «زيارة» A Visit



مشهد من مدينة الإسماعيلية

للمخرجة لاريسا كوريفيو كفيلم متميز، يتحدث عن الكاتب جوليان برتراند، الذي يعيش حياته في عزلة كاملة عن البشر لا يشاركه في هذه الحياة سوى شقيقته، لكنه في يوم من الأيام تطلب إحدى الفتيات مقابلته، وحينما يوافق على مقابلتها تخبره أنها قرأت كل ما كتبه تقريباً، كما أن روايته الأخيرة قد قرأتها حوالي ثلاث مرات؛ لأنها ترى حياتها فيها؛ فهو قد كتبها هي، كما أنه غير في حياتها كثيراً. تطلب الفتاة توقيعه وتتركه راحلة لتتغير حياته تماماً، ويبدأ في البحث عن مغزى حياته التى يعيشها.

حرص مهرجان الإسماعيلية هذا العام على طباعة العديد من الكتب المهمة في مجال السينما منها: «البحث عن القليوبي» للكاتب حسين عبداللطيف، و«نجيب محفوظ.. ضميرنا الباقى» للمخرج والناقد هاشم النحاس، و «هاشم النحاس وأفلامه عن الانسان » للناقد رامى عبدالرازق، و«مغامرة السينما الوثائقية.. تجارب ودروسس» للناقد صلاح هاشم، وقد كان حرص المهرجان على إصدار هذه الكتب دليلا على أهمية الثقافة السينمائية، ومحاولة التأصيل للسينما الوثائقية ودورها الفني والاجتماعي والثقافي، الذي تلعبه في حياة المشاهد، كما حرص المهرجان على تقديم العديد من الورشات لكتابة السيناريو أثناء هذه الدورة، وهي الورشات التي أدارها العديد من صنّاع السينما الأجانب.

أهديت الدورة لكل من الناقد سمير فريد والمخرج محمد كامل القليوبي

أثبتت الدورة الحالية أن مهرجانات السينما لا بد أن تسند للضالعين في صناعتها



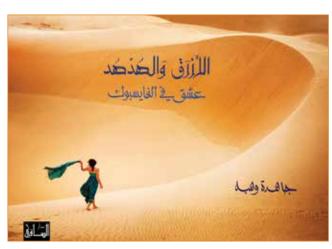

العربية من عالمها الذي تنتمي إليه، وتقول: «من يستمع إلى الكبار في الموسيقا، ومن ينحو نحوهم، لا شك أنه في مساحة حياة راقية ومميزة تمتد في رحاب وراحة البال وراحة النفس. الغناء الطربي الأصبيل هو مسافة مفتوحة لخطوات المبدع

الكبير، المبدع الذي يعطي للحياة رونقاً ساحراً بأعماله الفنية الغنائية الموسيقية».

جالت الفنانة، بصوتها وفنها، في جهات كثيرة من العالم، فغنت في أوبرا القاهرة، وفي مهرجان فاس للموسيقا الروحية، مؤدية نصوصاً صعبة لجلال الدين الرومي وأبدعت بها، كما أنها لعبت أدواراً رئيسة في عدة مسرحيات، منها «أيام رباعيات الخيام» (مهرجانات بعلبك الدولية)، «أنشودة المطر» لجواد الأسدى، و«صخرة طانيوس» لجيرار

وصلت إلى حدود العالمية عندما أحيت في باريس حفلة لجوهرة باريس إديث بياف

وتسير مع صوتها إلى أبعد المسافة اللحنية الطربية. ولدت سنة (١٩٦٩) في وطنها لبنان، وبدأت رحلة الغناء باكراً. منذ نعومة أظفارها وهي تسعى مع العلم والمعرفة والموسيقا الي المزيد من الحضور المتألق في عالم الإبداع الفني. إلى جانب صوتها الشجى القوي المؤثر، هي فنانة متمكنة من فن الموسيقا والمسرح والأداء. صقلت ثقافتها في الجامعة اللبنانية الى جانب الكونسرفاتوار الوطنى للموسيقا، حيث تعلمت العزف على العود، واشتغلت على الصوت لتتقن أدوات الغناء الشرقى، خصوصاً الصوفى منه، وكذلك التجويد، كما أنها كتبت قطعاً موسيقية وشعرية لتؤديها على المسارح. تابعت سعيها المعرفي الإبداعي ومازالت في سعيها حتى اللحظة الراهنة، حتى وصلت الى حدود العالمية. فقبل أشهر قليلة غنت جاهدة وهبه للمغنية العالمية الفرنسية (اديث بياف) فى باريس، وكان لأدائها وقع المفاجأة الكبيرة التى ألهبت عشاق الطرب الأصيل والكلاسيكي.

مطربة عذبة الحضور، تتقن فن الأداء،

تعاونت مع كبار مخرجي المسرح اللبناني، ولعبت أدواراً مسرحية إلى جانب كبار أهل المسرح، أمثال الفنانة الكبيرة نضال الأشقر. وكانت موهبتها لافتة منذ تلك البداية والمشاركة. وتابعها جمهورها بشغف في كل مرة، حيث بدت متعة التلقي، خصوصاً مع بروز قدراتها على انتقاء نصوصها المميزة والخاصة جداً. فهي لا تغني إلا ما يناسب صوتها ويضعه في المرتبة العالية والمميزة، على غرار كبار المبدعين الكبار، مثل: زكريا أحمد وسيد درويش ومحمد القصبجي ورياض السنباطي، وسواهم من الكبار في الموسيقا



جاهدة وهبه

أفديسيان. كما أنها حصلت على جائزة المرتبة الأولى من الجامعة اللبنانية عن دورها في فلم «رصاصة فارغة».

تعتبر الفنانة جاهدة وهبه نشاطها الفنى الغنائى الطربى الأصيل الرصين الحكيم المتمكن الصاخب «واجبا وحاجة»، ذلك أنه يمثل فعل الروح في الجسد والعمر وما تعكسه هذه الروح في وعى الحياة: «هناك ميزة للغناء الطربى تعطيه رونقاً يجوهر القلب والروح. وهذه الميزة تكمن فى حيوية البحث والسفر العميق مع اللحن والكلمة في عالم الجمال والوعى الداخلي للنفس. وحين تكون الروح تواقة للخير والجمال، فهي تحتاج إلى نشاط يدفعها ويحركها ويرفع من مستوى طيرانها وتحليقها في مدار الجمال. والطرب أو الغناء الأصيل الصافى، هو السبيل إلى تحقيق كل هذا نور الإحساس الوعى الجمالي، وأنا بدوري أعمل وأجهد كي أحقق كل هذا النشاط بمزيد من الوعى المفتوح على فنون الابتكار والبحث والعمل.. لواعج جمّة تشدّنى وتضعنى على مسافة مباشرة مع الوعى الجمالي الطربي، وأجدني على أتم السعادة وأنا أستعد لبلوغ دفقه وتدفقه في نشاطی وحرکتی».

> تعطى الفنانة كل اهتمامها للكلمة داخل أغنيتها، والقصيدة هي لولب لحنها، فالكلمة بالنسبة إليها هي وعي ضروري يساهم فى تفعيل الأغنية: «أجمل الأعمال الغنائية وأعذبها وأكثرها قدرة على تفعيل الصورة الطربية الإيقاعية هي تلك الأغاني التي ترتكز على خصوصية الوعى الشعري، وأنا بدوري

أقوم بواجب كبير فى هذا السياق، وهـــو واجــب الحشد الشعرى في الأغنية التي أقدمها بصوتى. وأرى أنه من الأهمية بمكان أن تكون الأغنية منسوجة من داخل الحركة الايقاعية للقصيدة، وخصىوصىا تلك القصبائد التي تنحو وتنبثق من

ووهجه، كتلك القصائد الصوفية الممتلئة بنشيد الحب والحياة الصافية والنورانية.. لقد استفدت من حيوية القصيدة الصوفية وقولبتها في اللحن الذي يأخذ بصوتى ويرفعه الى مرتبة عالية. ثم اننى أتحرك، بصوتى، وفق ما يناسبه من طنين طربي، فلكل صوت مداه الطربى، ولصوتى مداه الطربى الذي يمكنه تأدية الإيقاع كما هو، ومهما بلغ من طبقاته المتفاعلة».

كيف يمكن للغناء الأصبيل أن ينأى بخصوصيته في ظل فوران الغناء السريع والمستهلك والذى أغلبه اليوم لا يفى بأبسط قواعد الغناء السليم؟ كيف يتنفس الطرب الأصيل اليوم وسط هذا (الحشد) الغريب



من ألبوماتها

التجارب الغنائية الفاشلة لا تعيش أكثر من لحظتها، على عكس الغناء الطربي الأصيل



وهبه في إحدى الحفلات











الغرائبي مما يسمى بالغناء الحديث؟ سؤال نرفعه للفنانة وتجيب عنه بما يملى عليها التزامها الغنائي الطربي الأصيل، فتقول: «لا شك أن الغناء اليوم، ومنذ سنوات خلت، يعيش ويتخبط في دائرة ضيقة جداً، وكأنه على وشك الاختناق، رغم انتشاره، وانتشاره لا يعكس نجاحه بقدر ما يعكس فوضى الذوق والميديا. وهذا الكلام لا يجمل كل الأعمال الرائجة اليوم في الساحة الغنائية، فهناك أعمال جيدة ولافتة، لكن أيضاً هناك نسبة كبيرة من المستوى المتدنى الذي يشوه ويخربط المساحة الغنائية الحديثة ويأخذها إلى فوضى الأحاسيس وفوضى المعرفة الموسيقية.. وفي ظل هذا (الحشد الغنائي الحديث) تصير الصورة أصعب، وتفسيرها أكثر صعوبة، خصوصاً حين نرى هذا الاستسهال في ركوب موجة الغناء الطارئة والتجارية بامتياز، مهما كانت الفوضى والتسرع. ولكن في المقابل، لا بد من القول، إن الطرب الأصيل يبقى أصيلاً، ولا تخربطه أى ظروف طارئة. انه كاسمه، طرب أصيل، والأصالة هي أن تبقى صورة الصوت الطربى ومحتواه اللحنى والنغمى والكلامي في مرتبة لا تمسها كل عوامل المفاجآت الغريبة. فمن هذا المنطلق، يحافظ الطرب الأصيل على

خصوصية لا يمكن لأي فوران وأي ضجيج أن يحجبه عن الحضور وعن الذوق الأصيل، عن الوعي الطربي الأصيل. ثم إن الزمن يحمل في مساحاته الكثير من الشباك و«الغربال» الذي يغربل ويصفي ويميز بين الغث والسمين. فقد علّمنا الزمن أن التجارب الغنائية الفاشلة لا تعيش أكثر من لحظتها، على عكس الغناء الطربي الأصيل، فهو يعيش العمر كله، وما نسمعه اليوم لكبار الفنانين من أعمال غنائية وموسيقية وطربية ولدت قبل مئة سنة، خير دليل، وأمر حقيقي يؤكد أن لا ثبات في الطرب الأصيل».

ماذا حقت الفنانة جاهدة وهبه في غنائها؟ وماذا تريد منه وإلى أين تريد الوصول من خلاله؟ تعترف الفنانة بأن الإجابة عن هذا السؤال: «تكمن في الإصغاء إليه بكل ثقة دون إغفال الهدف المرتجى للفن الطربي الأصيل. فالموسيقا والغناء والفن بشكل عام، هي فعل ونشاط ووعي ثقافي، ولا يمكن الحديث عن الطرب الأصيل بقدر ما يمكن الغوص فيه، التعمق بتفاصيله الإبداعية التي تقود إلى النتيجة الطربية الصافية، والتي تعبّد درب الزمن، وتغني الذوق العام بالصوت الخالد الذي يتجدد في كل زمان ومكان».

حققت وجودها الفني بتمكنها من فن الموسيقا والمسرح وأدوات الغناء الشرقي

لا تغني إلا ما يناسب <mark>ص</mark>وتها لذا تنتقي نصوصها بمعايير فنية خاصة

اتجهت نحو القصائد الصوفية الممتلئة بنشيد المحبة والحياة العانية والنورانية

#### بحر محيط في عالم الموسيقا

### الأوبرا

#### أوركسترا وحنجرة واختزال للفنون

والأن، إلى فن الأوبرا.. إنه بحرٌ محيطٌ في عالم الموسيقا لوفرة أعماله، منذ وجد على يد الايطالي بيري (Peri) في نهاية القرن السادس عشر، وتعزز على يد (مونتفيردي) Monteverdi في فلورنسا، مع أنفاس عصر النهضة الأولى، التي أرادت استعادة الدراما اليونانية. ولذا فهو فن تشترك فيه الفنون



فوزي كريم

جميعاً: موسيقا الأوركسترا، الحنجرة البشرية، النص الشعري، عناصر المسرح؛ من إخراج، وتمثيل، وإكسسوار، وديكور، وإضاءة.

> كثيرٌ من نقاد الموسيقا، قديماً وحديثاً، عابوا على الأوبرا اعتمادها قصصا تتسم باللامنطق، والمبالغة، وأن الحوار المغنّى من البداية حتى النهاية غريب وغير طبيعي. حتى ان عدداً منهم تنبأ بموتها الأكيد، أو طالب بإماتتها، كما فعل الموسيقي الفرنسي بيير بوليز حين دعا الى تفجير دور الأوبرا فى العالم، كما فُجّر سجن الباستيل. الا أن

هذا جزء من سخف النقاد مع الفنون جميعاً. فالأوبرا مازالت حية، ودورها علامة فارقة فى كل مدينة كبيرة فى العالم، والعالم الثالث، الوطن العربي ضمناً (القاهرة، مسقط، دبي، الكويت). وجمهورها في ازدياد، حتى صارت تنقل حية من دور الأوبرا العالمية الشهيرة، مثل كوفن كاردن لندن، وميتروبوليتان نيويورك، الى شاشات السينما.

تاريخ الأوبرا يعود إلى نهاية القرن السادس عشر كما أشرت. أعمال «بيرى» أولية أغفلت، ولكن أعمال «مونتفيردى» مازالت تقدم حتى اليوم، خاصة «أورْفيو» و«تتویج بوبیا». ومن فلورنسا انتشرت الى ألمانيا «شولتس»، وفرنسا «لوللي»، وانكلترا «بورسيل». هذه واحدة من أغانيه العذبة، من أوبرا Fairy Queen:

https://www.youtube.com/ watch?v=32Njll6fH8s

بعد هذه المرحلة المبكرة دخلت مرحلة «الباروك» بريادة الألماني الأصل، والانجليزى الاقامة، «جورج هاندل» ولكن تحت ظل الأوبرا الايطالية. هذه الأغنية لهاندل، يغنيها Andreas Scholl طبقة كاونترتينور التي سأتى على تعريفها:

https://www.youtube.com/ watch?v=N7XH-58eB8c

الألماني «كريستوف كلوك» خرج على دائرة الأوبرا الإيطالية، التي رآها مفتعلة ولا تمس الواقع. في المرحلة الكلاسيكية اكتملت الأوبرا على يد النمساوى «موتسارت»، الذي قدم روائعه «زواج فیکارو»، «دون جیوفانی»، «کوزي فان توتة»، و«الناي السحري». في المرحلة الرومانتيكية احتل النصف الأول تيار إيطالي يسمى Bel Canto وهي كلمة









ملتبسة الدلالة، ولكنها تعنى فيما تعنيه اعتماد المغنين وقوة أدائهم الغنائي. ولقد اشتهر من بینهم -Rossini، Donizetti, Bell ini. هذه أغنية من أوبرا «نورما» لـ «بلليني»:

https://www.youtube.com/ watch?v=yiGpm56Bi8s

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الرومانتيكي هيمن صوتان على فن الأوبرا: الألماني فاجنر Wagner والإيطالي فيردي Verdi، وكانا على طرفى نقيض. فالأول معتم، رحيله داخلى، تلاشت لديه الأغنية المعهودة وحلت بدلها «الأغنية غير المنتهية»، ولقد هيأ لحداثة القرن العشرين. من أعظم أغانيه غير المنتهية واحدة من أوبرا «تريستان وايزولدا» بعنوان «الحب الموت»:

https://www.youtube.com/ watch?v=xWgPil1ihac



وجد فن الأوبرا على يد الإيطالي بيري في نهاية القرن السادس عشر مع أنفاس عصر النهضة الأولي

والثانى انبساطى غنائى اشتهرت ألحان أغانيه على كل لسان. ثم بعدهما جاء العصر الحديث بتقنيات جديدة، تحتاج إلى دربة أذن

ان قصص الأوبرا التي تتجاوز المنطق أمر يتلاءم مع أداء الحوار بالغناء لا بالكلام؛ كلاهما غريب على المنطق. وكذلك الشخوص الذين يبدون أضخم من واقعية الحياة في سرعة استجابتهم للعواطف والأحلام. هذه خصائص تميز الأوبرا عن باقى الفنون، وتميز الموسيقا أصلاً عن كل فن. ولذلك عليك، حين تقبل على أوبرا ما، أن تترك وراءك ضوابط الحياة والواقع، وتتجاوزها إلى أفق تتحلل في الحياة الى أنغام وألحان.

فى آخر مشهد من أوبرا «دون جيوفاني» يوحد موتسارت الواقع بما وراءه، فيظهر الضحية من قبره، لينتقم من القاتل، بأن يأخذ دون جيوفاني من يده إلى جحيم العالم الآخر: https://www.youtube.com/

watch?v=RzQMtnjiceY

وكما تحتاج موسيقا الآلات، وموسيقا الحنجرة الى دربة الأذن، كذلك الأوبرا. ولعلها تحتاج الى دربة مضاعفة، بسبب طولها الذى يمتد ساعتين أو ثلاث، وقد يبلغ الساعات الخمس، كما لدى الألماني فاجنر. وهذه الدربة تنصرف لموسيقا الآلات وموسيقا الغناء بصورة أساسية، لأن متابعة النص والمشاهد البصرية، وهي ضرورية، لا تحتاج الى دربة.

لكل أوبرا «افتتاحية»، كانت عملاً موسيقياً مستقلاً في القرن السابع عشر. ولكنها مع المرحلة الكلاسيكية صارت تشي بطبيعة العمل إذا ما كان مأساة أو ملهاة، وتنطوي عادة على عينات من الألحان الأساسية التي سترد فيه. افتتاحية «زواج فيكارو» لموتسارت خير مثال، ففيها سيرد

برغم التحديات مازالت الأوبراحية ودورها علامة فارقة في كل مدينة في العالم

> جمهور الأوبرا العربي في ازدياد من خلال فعاليات القاهرة ومسقط ودبى والكويت

#### الفضائل الموسيقية

اللحن الذي ستستدعيه الأحداث فيما بعد: https://www.youtube.com/ watch?v=\_oKU94kxv-o

شخصيات الأوبرا كيانات حية تقودها الأقدار، وتعبث بها المشاعر والأهواء. ولكنها فى جوهرها الموسيقى أصواتٌ تنتمى الى طبقات متباينة، شأنها شأن الآلات الموسيقية داخل الأوركسترا. فكما أن الآلات الوترية ثلاث: فايولين، فيولا، وتشيلو. وكما أن آلة الكلارينيت ثلاثة أنواع وفق طبقاتها: عالية، وسطى، وخفيضة، كذلك صوت المغنى الرجالى: عال (تينور)، وسط (باريتون) وخفيض (باص). وكذلك صوت المغنية النسائى: عال (سوبرانو)، وسط (میتسوسوبرانو) وخفیض (آلتو). وبين هذه الطبقات الشائعة درجات غير شائعة كطبقة (كاونترتينور) الرجالية التي تملك مسحة حادة نسائية. ولكي تقرب الأوبرا بفهم أكثر، عليك أن تتعامل مع علاقات الأصوات هذه في الأداء بين الشخوص، كما تتعامل مع علاقات أصوات الآلات المتنوعة فى الأوركسترا. من هذا المزيج تلتقط نسيج الايقاع، اللحن والهارموني. تأمل في هذه الأغنية الرباعية (سوبرانو، ميتسوسوبرانو، تینور، وباریتون) من أوبرا «ریکولیتو» Rigoletto للكبير فيردى:

https://www.youtube.com/ watch?v=pJMy\_rv-lx8&list=RDg-MY3Ou9L5xE&index=7

وهذه الشلاثية بين السيوبرانو، الميتسوسوبرانو النسائيين، والباريتون الرجالي، من أوبرا «كوزي فان توتة» (كلها كذلك) لموتسارت:

https://www.youtube.com/ watch?v=gMY3Ou9L5xE&list=RDg-MY3Ou9L5xE#t=14 وهـذا الثنائي (تينور وسوبرانو) من

«لابوهيم» لـ «بوتشيني»:





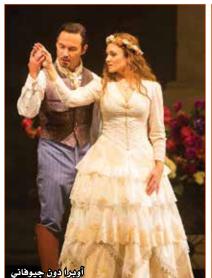

https://www.youtube.com/watch?v=LTDav7hG7Qk

وفي الأوبرا، إلى جانب الأغاني المنفردة والمتعددة الأصوات والطبقات، هناك الحوار المرتّل، الذي لا يقرب الكلام العادي ولا الأغنية، ويسمى Recitative وهو مستخدم في كل مراحل الأوبرا التاريخية. هذه عينة منه، تليه أغنية من طبقة سوبرانو، من أوبرا «زواج فيكارو» لموتسارت:

https://www.youtube.com/ watch?v=eRxKgrOOQcI

ولكننا سنلحظ في الأوركسترا طواعيتها على متابعة الأحداث، ومتابعة مزاج الممثل/ المغني في أدائه، حين تتداعى عواطفه الملتاعة يتداعى صوته، ومعه تتداعى الأوركسترا ولا تعلو عليه، وكأنها تحيط عواطفه بالرعاية. اصبغ لرائعة الإيطالي بوتشيني -Pucci امرز 1050 ما أوبرا Tosca (حينها كانت النجوم تشع/ والأرض تبعث العطر..». يؤديها بافاروتي (طبقة تينور) الصداحة:

https://www.youtube.com/ watch?v=p8-APBmCQyQ

لو كان قارئي العربي، محب الأوبرا، مقيما في الغرب، لاختلفت لغتي قليلاً.. فارتياد دور الأوبرا، والإصغاء الحي لصوت المغنين وصوت الآلات، له مذاقٌ وعمق متميزان، على الرغم من أسعار التذاكر الباهظة هذه الأيام. ولكنني سأكتفي بتسجيلات DVD و CD وما تنطوي عليه الإنترنت من كنوز.

شخصيات الأوبرا كيانات حية تقودها الأقدار وتعبث بها المشاعر والأهواء وفي جوهرها الموسيقي طبقات متباينة

> إن قصص الأوبرا تتجاوز المنطق والشخصيات فيها أضخم من واقعية الحياة



### تهت دائرة الضوء

قراءات -إصدارات - متابعات

- قران السينما بالأدب في ١٠٠ عام
- «علم الآثار» دراسة ماضي البشرية وحل ألغازه
- «منزل الأموات» بين المذكرات والسير الذاتية
- «رسالة في التسامح» تلقي الضوء على معاناة أمتنا العربية
  - «صناعة البطل» في مواجهة الهزيمة
- «الوجه الأسود للبياض» رواية فلسطينية تدعو للتحرر والحرية

تقديم؛ زياد عبدالله

### قران السينما بالأدب فی ۱۰۰ عام

تتخذ الدكتورة مانيا سويد في كتابها

«سينما وأدب في ١٠٠ عام» (اصدار دائرة الثقافة – الشارقة ٢٠١٦) من ١٠٠ فيلم مساحة للمقاربة السينمائية التي تقدمها وهى ترصد انتاجاتها من عام ١٩١٥ إلى ٢٠١٥، وليأتى انتقاؤها تلك الأفلام دون غيرها معتمداً على ما شاهدته أولاً، وعلاقة السينما بالأدب ثانياً، في تركيز على الأفلام المقتبسة عن أعمال أدبية، اذ تبدأ بفيلم «كارمن» اخراج سيسل دى ميل لتصل في النهاية عام ٢٠١٥ إلى فيلم ريدلى سكوت «المريخي»، ولتتوالى ما بينهما الأفلام التى جرى انتقاؤها وفق ذائقة مانيا سويد في بنية نقدية انطباعية. كتاب «رحلة عبر الزمن» يجعلنا نتنقل بين فيلم وآخر، سيضعنا حيال مسرحيات أساسية في تاريخ المسرح العالمي تحولت

أفلاماً مثل «هاملت» و«كليوباترا» و«عربة

اسمها الرغبة» وغيرها، روايات أدبية مفصلية تحولت أفلاما مثلما هي الحال مع «مرتفعات ويذرنغ» و«ذهب مع الريح» و«آنا كارنينا» و«زوربا». ويمتد ذلك ليشمل أيضا الأفلام المقتبسة عن كتب السيرة الذاتية مثلما هي الحال مع «فريدا» و«لورانس العرب» و«عازف البيانو».

تقول سويد في مقدمة كتابها: «أعترف بأن الرحلة مع السينما والأدب في هذا الكتاب كانت غريبة الملامح ولم يكن لسحر الشرق نصيب فيها، رحلة هوليوودية فى نكهتها السينمائية غريبة فى مذاقها الأدبى، قد يكون هذا من وجهة نظر بعضهم تقصيراً وجحوداً في حق السينما والأدب الشرقيين عموماً، والعربيين خصوصاً». وهذا يوضح أن الكتاب أولاً وأخيراً يتناول علاقة هوليوود بالأدب، من دون حضور لغيرها كالعربية، بل الأوروبية أيضاً،

باستثناء فيلم المخرج اليوناني / الفرنسي كوسستا غافراس «زد»، وليشكّل الكتاب «أنـــــولــوجـــى» عن مئة فيلم هوليوودى اقتبست عن أعمال أدبية أو سير ذاتية وصبولاً الي فيلم تشارلي تشابلن «السيرك» الذى كتبه شابلن من دون اقتباس كما هي سينماه، أو «كل شيء عن حواء» إخراج وسيناريو جوزيف مانكيفيتش، أو حتى رائعة أورسمون ويلز «المواطن كين» الذي كتبه وأخرجه ومثله ويلز من دون أي اقتباس.

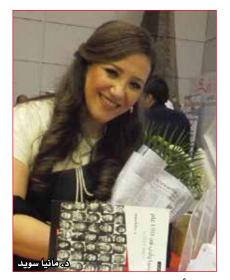

تتأسس مقاربة الكتاب بتخصيص فصل خاص بكل فيلم من الأفلام المئة، حيث تتنقل المقاربة بين قيمة العمل الأدبى أو الشخصية الأدبية وكيف قدمت على الشاشة الكبيرة، وفي أحيان تمضى خلف ما أحاط الفيلم من حيثيات ومعطيات، كذلك الأمر بالنسبة إلى العمل الأدبي، وترصد أيضا انتاجات أخرى اقتبست العمل الأدبى نفسه، وفى أحيان أخرى تكتفى بنسخة واحدة من الانتاجات، مثل «هاملت» حيث يرصد الكتاب نسخة لورانس أوليفييه، بينما اقتبست هذه المسرحية عشرات المرات لئلا نقول مئات المرات سواء في سياق هوليوودي أو انجليزي مثلما هي الحال مع نسخة كينيث براناه ١٩٩٦، أو النسخة الروسية المدهشة التى قدمها غريغورى كوزينتزيف عام ١٩٦٤.

تتيح مشاهد الأفلام التي يقدّمها كتاب «سينما وأدب في ١٠٠ عام» معرفة سينمائية بأفلام هي مفصلية في تاريخ السينما الأمريكية. ولقراءة المكتوب عنها، فعلى القارئ/ المشاهد التزود بثقافة سينمائية وفق سياق مشاهدات سويد أو ربع قرن من شغفها بالسينما، فهي كما تورد في مقدمتها: «لم يخطر لي يوما أن أكتب عن هذا العالم السينمائي العجيب، وتمضى السنون من دون أن يمر يوم لا أرى فيه فيلمين أو ثلاثة، في صالات العرض السينمائية حيناً، وعلى شاشات التلفاز (..) ثم جاءت الفكرة: لماذا لا أشهر عقد قران هذين المحبين المحببين الى قلبى: السينما والأدب؟».

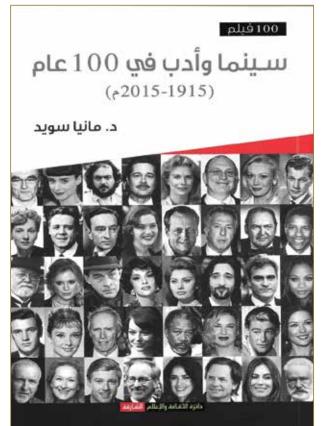

### لغتنا.. في مهب «**تسونامي**» الثقافات



وفي هذا المنعطف القاسي من تاريخ الأمة العربية وتاريخ لغتها، ينبغي التذكير بالعبارة السالفة للشاعر مالك حداد «لغتي وطني» والتركيز عليها في خطاباتنا وفي برامجنا المدرسية والجامعية، مصحوبة بالإشارة إلى الدور العظيم الذي نجحت معه الجزائر في استعادة هويتها القومية واللغوية، وواجهت في سبيل تحقيق ذلك المشروع الكبير عثرات لا تحصى وأشكالاً من المعوقات الداخلية والخارجية، وقد هيأت لي الظروف أكثر من زيارة إلى هذا القطر العربي، وكنت ألاحظ في

عندما لا يشعر العربي بأن لغته وطنه وجوهر هويته فإن موقفه منها سيبقى سلبياً

كل زيارة مدى اتساع عدد المتحدثين بالعربية الفصحى، ابتداءً من سائق التاكسي إلى الوزير.. وفي الوقت نفسه تزايد عدد الكتاب والمبدعين الذين يكتبون بلغة عربية فصحى ناصعة البيان.

وعندما لا يشعر العربى أن لغته هي وطنه وجوهر هويته، فان موقفه منها سيبقى سلبيا، وستبقى عرضة للتجاهل واللامبالاة في زمن يسود فيه التنافس بين اللغات ويتسع نشاط التغريب والانسلاخ. ونظرة واحدة إلى عدد المدارس والجامعات، التي تقوم بتدريس التلاميذ والطلاب باللغات الأجنبية في الوطن العربي، تبعث على الخوف من مستقبل تسود فيه الرطانة، وتتعرض فيه الهوية للطمس والانحدار. وما يبعث على القلق أكثر، أن المتعلمين من أبناء الطبقة الوسطى هم الذين يحرصون على إرسال أبنائهم إلى المدارس والجامعات الناطقة بغير العربية ليضمنوا لهم - كما يقولون - مستقبلاً ليس في مقدور اللغة العربية أن تضمنه بعد انسلاخ البنوك والمؤسسات التجارية عن مدارها العربي، وهو ما لم يحدث في أي وطن يحترم نفسه ويحرص على هويته ويخاف عليها من الذوبان في «تسونامي» الصراعات الثقافية واللغوية، وفي زمن اتساع شهية القوى الكبرى للسيطرة وفرض النفوذ الثقافي والاقتصادي.

ومن البديهيات القول بأن الانسلاخ عن اللغة ما هو إلا الخطوة الأولى نحو الانسلاخ عن الوطن والهوية، وإذا كانت الانسلاخات الفردية لا تشكل أهمية تذكر، فإن الانسلاخ الجمعي هو الأخطر، انسلاخ الأجيال واستبدال اللغة الوطنية، لغة الأم والمعرفة، بالعامية أو بلغة أجنبية تحت دعوى أن هذه اللغة البديلة يؤكده الواقع من أن كل شعوب العالم المتقدم، يؤكده الواقع من أن كل شعوب العالم المتقدم، تحرص أولاً على أن تكون لغتها الأصلية، لغة الأم هي الأولى بالاهتمام والرعاية، وبعد ذلك يأتي الاهتمام بلغة ثانية أو ثالثة، تجعل أبناءها على الاتصال بالمستجدات تجعل أبناءها على الاتصال بالمستجدات العلمية والثقافية، وتفتح أمامهم مجالات



د. عبدالعزيز المقالح

فأين نحن من هذه القدوة الحسنة المتمثلة في سلوك ووعي شعوب وصلت في تطورها العلمي والتقني إلى مرحلة تكاد تتفوق في بعض جوانب منها على شعوب تقدمتها بعشرات السنين. وما أسوأ ذلك النوع من البشر الذي يرى التقدم مقروناً بالتخلي عن اللغة والهوية، فقد ضاعوا وأضاعوا ولم يحافظوا على قديم ولا أخذوا نصيباً من جديد، وهم الذين أعاقوا شعوبهم عن التطور في كثير من أقطارنا العربية، وتركوها نهباً للتقليد والمحاكاة الخائبة.

وأعترف بوصفي واحداً من الأساتذة الجامعيين المعنيين بالشأن اللغوي، أن حالة من التجاهل تسود ما تلقاه اللغة العربية، وما تتعرض له من هبوط في المستوى في سائر الكليات النظرية والعلمية، بما فيها كلية الآداب وكلية التربية الموكل اليهما إعداد قادة لتعليم الأجيال الجديدة لغتهم، وتولّي تصريف شؤون المؤسسات الثقافية والإعلامية. والأمانة تقتضي الإشارة الى أن هذا هو واقع معظم الجامعات العربية، ومنها تلك الجامعات التي كانت إلى وقت قريب رائدة ومعلمة للأجيال.

وتلك حقيقة ينبغي أن يتنبه لها المسؤولون عن التعليم في أقطارنا العربية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العقول الشابة، التي تحلم بوطنِ مُصان كاللغة، ولغةٍ مُصانةٍ كالوطن.



#### صدر حديثاً / القاهرة

#### علم الآثار.. دراسة ماضي البشرية وحل ألغازه

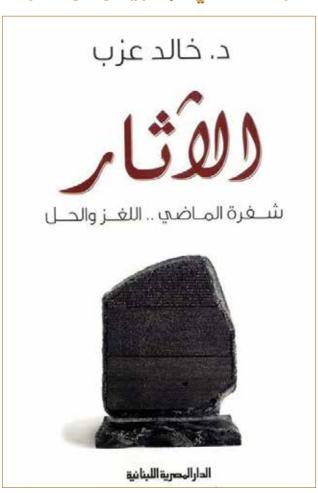



إنها رحلة خاصة جداً وكاشفة عن الكثير من أسرار الماضي البعيد التي يقوم بها الباحث خالد عزب في كتابه «الآثار.. شفرة الماضي.. اللغز والحل» الذي صدر حديثاً عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة. إنها محاولة لتقديم سرد تاريخي وقراءة ثقافية تساعد المتلقى على حل شفرات

الماضي وألغازه التي حيرت علماء الآثار والمستشرقين، منذ أن فك «شامبليون» ألغاز حجر رشيد وكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة وحتى اليوم، فلم يزل العالم متشوقاً لكل رؤى جديدة تساعد على حل هذه الألغاز البعيدة في الزمن. إن الباحث في التراث يطرح أسئلته على هذا الحجر القابع في صمت منذ سبعة آلاف عام أو يزيد، يساءله، ويحاول أن يقدم فراغات تردم ثغرات الماضي وتفض مغاليقه.

إنها محاولة حقيقية لفهم تاريخ تطور المعرفة الإنسانية، فعلم الآثار هو الأقدر على الحفاظ على المكتشفات التي تعود للماضي السحيق، وكذلك الماضى القريب بالكشف عنها وحفظها، لكن

حدود هذا العلم بحسب الباحث في المقدمة لا تقف عند ذلك، بل تتجاوزه إلى محاولة اختراق هالة من الضباب الكثيف للماضى البعيد، وذلك من خلال الاكتشافات الجديدة التي تحدث بصورة مستمرة، وبطرح الأسئلة حول طبيعة ما تم اكتشافه والطرق التي أوصلتنا للاجابات الصحيحة عن هذه الأسئلة؛ لتمتد مساحة معرفتنا الى ما قبل الكتابة، الى التاريخ السحيق الذي يحمل كماً من الألغاز المعقدة، لذا فعلم الآثار يقوم على تاريخ الأفكار ونمو نظريات المعرفة، فبنية علم الآثار لا تعتمد فقط على الأثر، بل على سلسلة من التساؤلات تدور حول الأثر ذاته كونه منتجاً لمجتمعات انسانية تطرح أسئلتها، هنا تتحول قضية علم الآثار الى معرفة متكاملة عن الماضى، وقد توسع علم الآثار في العقود الأخيرة ليصبح علماً عابراً للتخصصات، فظهر لنا علم الآثار البيئي الذي يدرس تعامل الإنسان القديم مع النبات والحيوان والطبيعة وعلم الآثار العرقى الذي يدرس حياة الشعوب ورموزها الثقافية، وعلم الآثار الجغرافي الذي هو اندماج بين علم الآثار وعلم الجيولوجيا، وعلم الآثار الجينى الذي يعنى بدراسة ماضى البشرية من خلال استخدام تقنيات علم الوراثة وهكذا.

#### منزل الأموات بين المذكرات والسير الذاتية



في سرد يقترب من السيرة الذاتية، يوثق دستويفسكي لحياة السجن التي عاشها على خلفية الاضطهاد السياسي، الذي تعرض له في روايته «منزل الأموات» التي صدرت مؤخراً عن دار آفاق للنشر والتوزيع بالقاهرة وقام بترجمتها عباس حافظ، وراجعها المترجم محمود محمود.

إن سيرة حياة الكاتب الحقيقية كما أوردها المترجم تحكي عن انضمامه لجماعة ثورية في منتصف القرن التاسع عشر، ودخوله السجن والأشغال الشاقة المؤبدة والنفي إلى سيبيريا، فهل منزل الأموات، التي تحكي قصته تحمل ملامح من سيرة الكاتب الذاتية؟ إن «منزل الأموات» هي أقرب إلى المذكرات، مذكرات رجل قضى في السجن عشر سنوات عقوبة ، فلجأ إلى ثيمة المذكرات، حيث في السجن عشر سنوات عقوبة ، فلجأ إلى ثيمة المذكرات، حيث يدون السارد كل ما يقابله منذ دخوله السجن في سيبيريا، في سرد واقعي يقوم على التحليل الاجتماعي للظاهرة وأسبابها، فقد أراد الكاتب أن يؤكد مما اختاره من مشاهد أن كثيراً من المجرمين لا تنقصهم صفة الشجاعة، ولا تخلو نفوسهم من حب الخير، ونبل الغرض، وإن دفعهم المجتمع إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم ، ومن هذا العطف على المجرمين نستطيع أن نتبين إيمان الكاتب بما لدى الجماهير الروسية من غرض نبيل وروح عالية.

لم يعتمد دوستويفسكي، في قصته هذه على عرض المواقف دون تحليل الأشخاص، فهو ينفذ بخياله إلى ما يدور في أذهانهم، ويقدمهم للقارئ تقديماً سيكولوجياً بأرعاً. إنه لا يأبه كثيراً بالتحدث عن العلاقات والتفاصيل في السجن بين المساجين أو نشاطهم وحركاتهم، إنما يعتني بتصوير دواخلهم والنفاذ إلى أفئدتهم بلغة تأملية، تكشف عن رؤيتهم لمآسيهم الاجتماعية والبواعث التي دفعتهم لارتكاب هذه الجرائم. «منزل الأموات» وصف دقيق لما يضطرب في نفس المجرم من هواجس وأفكار، في قدرة بالغة على السرد وإيقافه من أجل تأمل نفوس أبطاله، ومنذ البدء يجعل الخيال وحده من يجعل هؤلاء الأشخاص قادرين على معايشة واقعهم الأليم» صور لنفسك فناء رحيباً» فبعد وصف منزل الأموات وما يمثله من قتامة وعتمة تدخل هذه الأرواح في حالات من الكآبة والاختناق، يطلب منهم السارد أن يتخيلوا رحابة تمكنهم من الاستمرار حتى يحين موعد خروجهم لعالم الله الواسع.

#### رسالة في التسامح تلقي الضوء على معاناة أمتنا العربية التطرف الديني

بمقدمة طويلة للمفكر والفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي، تصدر طبعة جديدة من كتاب «رسالة في التسامح» للفيلسوف الإنجليزي جون لوك، والذي صدر مؤخراً عن مركز عبد الرحمن بدوي للإبداع. وهي رسالة حقيقية في التسامح الديني. وتأتى أهمية إعادة طبع هذا الكتاب في هذا التوقيت، الذي تعانيه أمتنا العربية من التشدد الديني والقتل على أساس التمييز العنصري، لنطلع على تجربة أوروبا حين كانت تعاني هذا التشد، لدرجة القتل على خلفيات دينية، والحكم على المخالفين لمعتقدات الكنيسة بالشعوذة والسحر وغيرها، ويعارض جون لوك، بقوة،

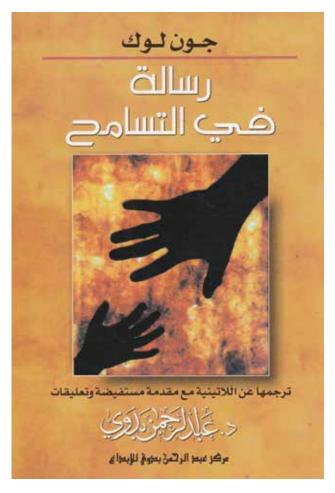

المواقف المتزمتة التي كانت تتبناها الكنيسة الغربية، ولما تحمله من تناقض وتهافت، ولكون هذا التشدد قائماً على مبررات واهية، تتنافى تماماً مع التعاليم الدينية، إذ لا مبرر للصراعات والحروب الطائفية التي تنشب بين أتباع المذاهب الدينية؛ فلكل فرد الحرية في اختيار دينه، وعلى الآخرين احترام هذا الاختلاف، وإبداء روح التقبل والتسامح مع مخالفينا، حتى تأتي لحظة الحسم والفيصل – اليوم الآخر – حينها سيتبين من كان على حق ومن كان على باطل» لماذا كل هذه الحمية في سبيل نجاة النفوس، هذه الغيرة الحادة التي تمضي إلى حد إحراق الناس أحياءً؟، لماذا لا تقوم هذه الحمية بمعاقبة هذه الفواحش وهذه الرذائل التي هي، بإقرار الجميع مضادة تماماً للإيمان والأديان؟».

ويفرق الكاتب بين التسامح الشكلي، والتسامح الموضوعي، فالتسامح الشكلي هو أن تترك الأديان الأخرى وشأنها، تمارس شعائرها. ويأتي على النقيض منه إرغام الأديان الأخرى (غير الدين الرسمي والسائد) على الخضوع لهيئة دينية في الدولة أو الكنيسة. أما التسامح الموضوعي فيراه جون لوك، لا يقتصر على مجرد احتمال وجود الأديان الأخرى وشعائرها، بل هو أساساً الاعتراف الإيجابي بالأديان الأخرى على أنها مذاهب ممكنة لعبادة الله. فلا شك أن الفيلسوف الذي كتب رسالته في وقت كانت هيمنة الكنيسة على أشدها في المجتمعات الغربية، كان يدرك أن التسامح الديني يعني أن كل دين حسن وحق.



#### «صناعة البطل»

#### في مواجهة الهزيمة



مصطفى غنايم

ما أحوجنا في عصرنا الراهن إلى ما يطلق عليه «صناعة البطل» سواء أكان بطلاً رياضياً، أو علمياً، أو قيادياً في شتى مناحي الحياة! وهذه الصناعة لن تتم إلا بتضافر المؤسسات والهيئات كافة: رسمية، وأهلية، كما أنها تتطلب عدداً من العوامل أبرزها: الانتقاء المبكر للمواهب، وصياغة الأهداف، ووضع برامج وآليات تُحيل هذه الأهداف إلى واقع، وتنمية

«الدافعية الذاتية»، والعمل على بث الثقة في النفس، والتحفيز على الإيجابية والتصميم والشجاعة..

ولا يمكن إغفال عامل رئيسي وقوي له دوره الفعّال في «صناعة البطل»، ألا وهو «مواجهة الفشل أو الهزيمة»، بل القدرة على تحويلهما إلى نجاح؛ فسقوط الجواهر على الأرض لا يفقدها قيمتها ورونقها، كما تقول الحكمة الهندية الشهيرة.

ويأتي كتاب «كيف أتعامل مع الهزيمة؟»، والذي صدرت طبعته الأجنبية الأولى عام ٢٠١٥ لمؤلفه نيخيل كلامبا ضمن الإصدارات التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية، وقدمت «دار الفاروق» للاستثمارات الثقافية بالقاهرة الطبعة العربية له في العام المنصرم، من منطلق تدريب النشء على التعامل بإيجابية وفعًالية في المواقف المختلفة التي تصيب بالإحباط، أو تشعر بالسقوط المطلق في هوة الفشل، والعمل على تحقيق النجاح بمعناه الدقيق، وهو «الانتقال من فشل إلى فشل من دون فقر الأمل»

ويتناول هذا الكتاب قصة بطل يُدعى «جاري» اعتاد أن يفوز بالكؤوس في مسابقة «التزلج»؛ الأمر الذي أصابه بالغرور، والثقة الزائدة بالنفس، القائمة على الاستخفاف بالمنافسين، وعدم تقدير مواطن القوة عندهم، والتي أفضت به تلك العوامل في النهاية إلى خسارة المركز الأول على يد زميل أصغر منه سناً ..!

ويوضح المؤلف عبر حبكة درامية شيقة طريقة تعامل «جاري» مع تلك الهزيمة، وما اعتراه من مشاعر سلبية، وسلوكيات سيئة، مثل: دفع صديقة الفائز بقوة، ورفض مواساته، وإصابته بالتهور في التدريب، وتدربه بعنف زائد حتى أصاب أحد زملائه، ما حدا بجميع زملائه إلى نبذه وتحاشيه استياءً من تلك التصرفات الشائنة.

ويستطرد المؤلف في تصوير تلك الحالة المزرية التي أصابت «جاري وتفاقم إحباطاته»؛ إذ إنه أخذ يتخلف عن الحصص الدراسية، ما أثر في درجاته، حتى أصيب بانهيار نفسي، جعله يفكر في ترك ممارسة الرياضة أيضاً. ويبرز هنا دور المدرب في الأحداث، وتدخله لتقويم «جاري» بكل السبل الممكنة: بالشدة تارة (بتهديده بحذف اسمه من المسابقة)، وباللين تارة أخرى (بتقديم عدد من النصائح إليه لتجاوز الأزمة).

ويسرد «نيخيل كلامبا» نصائح المدرب الغالية، والتي تعد «روشتة» لعلاج مرض الإحباط، و«محفزاً» لتجاوز داء «اليأس» الذي أصابه من جراء الشعور بأثار وأعراض سلبية نتيجة لإحساسه بمرارة الهزيمة، ويرسم المؤلف صورة جديدة «إيجابية» لـ «جاري» بعد تعاطي تلك

النصائح، التي كان لها مفعولها السحري عليه؛ فتغيرت سلوكياته للأحسن، وأصبح مستعداً لمواجهة الخسارة، وأخذ يبذل ما في وسعه مجدداً لدخول المسابقة.. وبلمحة عبقرية، وغير نمطية يجعل المؤلف البطل «جاري» يخسر هذه المرة أيضاً في المسابقة، ولم يسطر نهاية تقليدية متوقعة بأن يحصل مثلاً على المركز الأول، وإنما جعله يحصل على المركز الثاني، من دون أن يسيطر عليه أي إحساس بالإحباط، بل نهب إلى الفائز ليهنئه؛ إذ أراد نيخيل أن تأتي نهاية القصة متسقة مع مضمونها، ومتناغمة مع العنوان، ومتماشية مع ما يريد ترسيخه في وجدان النشء بايجابية التعامل عند الهزيمة.

وإذا نظرنا إلى الكتاب نظرة متأملة، نجد أن فكرته الرئيسية رائعة، وهى «كيفية مواجهة الهزيمة»، فضلاً عن إثقاله بكثير من المضامين التربوية القيمة: (الحذر من الغرور، وعدم اليأس عند الفشل، وتقدير قوة المنافس، والالتزام بالروح الرياضية، وعدم التصرف بسلوكيات منحرفة عند الهزيمة…). كما أن عنوان الكتاب ذاته جاء أكثر تشويقاً، وجذباً لانتباه الطفل، وإثارة لعقله وذهنه بإيراده في صيغة إنشائية استفهامية (كيف أتعامل مع الهزيمة ؟)، الأمر الذي يجعل الطفل متلقياً إيجابياً مشاركاً مفكراً، كما وفق المؤلف حين أورد العنوان بضمير المتكلم، وليس المخاطب .. (أتعامل، وليس تتعامل)، حتى يجعل من هذا التعامل تجربة عملية عامة ومطلقة، وليست موجهة لذات الطفل المتلقي النص.

وتبرز قيمة ترجمة الكتاب وتقديمه بالعربية من وضعه منهجاً فعالاً لبناء الذات، وعلا جاً ناجعاً للتغلب على الشعور بالإحباط، بما يساعد في تنمية عقل وفكر النشء العربي، ويعمل علي تطوير ذاته، وتفعيل القيم الإيجابية، وتحقيق التوازن النفسي، وإحداث التقويم السلوكي الفعال بالصورة التي تسهم في صناعة «بطل» عربي يشارك في تشييد صروح الرفعة والنهوض والازدهار للوطن في شتى ميادين الحياة.



### «الوجه الأسود للبياض»

#### رواية فلسطينية تدعو للتحرر والحرية

سما حسن

صدر حدیثاً عن دار موازییك

للترجمات والنشر والتوزيع رواية «الوجه الأسود للبياض» للكاتبة الفلسطينية الشابة ريتا طه، فيما يقارب المئة وأربع عشرة صفحة من القطع المتوسط تصدرتها صورة الغلاف من تصميم الفنان نضال جمهور، وحيث استطاعت أن تقدم خلال هذه الصفحات، وبسرد اعتمد على أسلوب الراوي، منطقة رخوة في المجتمع الفلسطيني، لا ينتبه لها الكثيرون حيث القلسطيني، لا ينتبه لها الكثيرون حيث والروائيون على تناول المجتمع الفلسطيني من زاوية واحدة، وهي زاوية الكفاح والنضال وما تركه الاحتلال الإسرائيلي من آثار نفسية واجتماعية على المجتمع.

لم تغفل الكاتبة ريتا طه أثر الاحتلال تماماً في روايتها، ولكنها لم تجعل من آثاره المحرك الرئيسي لأحداث روايتها، حيث قامت بتحليل المصائر بصورة فلسفية حيث تريد القول إن الحياة ما هي إلا زوبعة

عاتية قد أثارها الكون، وإن كل شخص لديه نصيبه الذي أصابه من أثر هذه الزوبعة بغض النظر عن جنسيته أي أن الفلسطيني لديه ما لدى الآخر، فقد تناولت ريتا شخصيات عادية صنعتها بمهارة عالية، حيث يكتشف القارئ من خلال الغوص فى أعماق الأحداث أنه أول المصدومين بهذه التصرفات غير العادية، والتي تكشف العديد من الأسرار من خلال أحداث يتشابك فيها الخاص مع العام، ولكن هناك بعض الغموض في العام بعكس الوضوح في الخاص، ولكن في النهاية هناك مساحة يلعب فيها البياض دور السواد، فقد انصبّ تركيز الكاتبة بأحداثها وشخصيّاتها حول «الحب»: حب الآخر المكمّل بوعى وعاطفة وانسبجام، وحب الوطن الذي ينادي لتحريره، فهناك «حبّان» يدفعان المحب للتحرير: تحرير الشّخص، وتحرير الوطن، فالحريّة الشّخصيّة تظلّ منقوصة بعيداً عن حرية الوطن بجغرافيّته وناسه وعاداته، ونكتشف بذلك أنها رواية تثير الأسئلة أكثر

مما تطرح الاجابات، وعن ذلك تقول ريتا: إن الكتابة في اعتقادي وبالأدق أن فعل الكتابة هو فعل لا يبرر، بل هو يطلق ليتحدث عن نفسه، فقد تركت كل شخصية تواجه مصيرها المجهول، فهي التى فرضت وجودها ككاتبة من خلال ظروفها وتساؤلاتها فقط، كل ما حاولت فعله هو مساعدتها على طرح تلك التساؤلات وإعلاء صوت همومها الشخصية، من تحت ظلال العناوين الكبرى لهذه المرحلة المربكة بتشعباتها السياسية والاجتماعية والمادية، فلم أحاول ان أجد حلولاً فالكاتب لم يكن يوماً حلالاً للمشاكل، فهو يقوم بتسليط الضوء عليها أو يقوم بخلقها.



وقد تطرقت الكاتبة في جزء من الرواية إلى حيوات الأسرى الفلسطينيين الذين تحرروا من السجن، وتأثير سني الأسر المزمنة عليهم وعلى عائلاتهم، وأشارت إلى نقطة هامة بهذا الصدد وهي ضرورة أن يتم تأهيل الأسير بعد خروجه من السجن لكي يندمج في الحياة، وهذه مسؤولية جهات خاصة يجب أن تقرم بها، وهذا ما يحسب لكاتبة تطرح هموماً عالقة في المجتمع.

لغة الكاتبة كانت سريعة الإيقاع متلاحقة معتمدة أسلوب الراوي الذي يشوف المستمع لزيادة التشويق، وفي كل ذلك تسعى وراء فكرتها التي كانت متعددة والحب الروايا والتناول مثل الصدق والحب والتحرر من سطوة الآخرين والعادات الاجتماعية، لكنّها أبطأت حين كان يجب أن تبطئ بالتحديد في المشهد الغريب المشوق بين عروسين غير منسجمي الرّوحين، وما تلا المشهد من أحداث غريبة تحدّر من قتل روح الفتاة حين ترضخ لرغبة المجتمع بعيداً عن اختيارها الواعي والمنضبط مع العقل والقل.

رواية «الوجه الأسود للبياض» هي رواية شبابية والإصدار الأول للكاتبة، وقد فازت ضمن مسابقة الأديب الشاب التي أقامتها مؤسسة عبد المحسن القطان وكان عنوانها «لجة بياض»، وقد نالت الترتيب الثالث ضمن ستة وعشرين مخططاً روائياً تقدم للمسابقة.

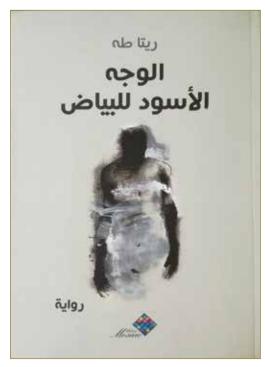



نواف يونس

أن نعترف من دون .

علينا أن نعترف من دون خجل، أن وسائط الاتصال الحديثة، التي يلجأ إليها أطفالنا وفتيتنا في وطننا العربي لقضاء أغلب أوقاتهم، قد أدى إلى تراجع ملحوظ لسلطة العائلة والمجتمع عليهم، بل حدث تشتت للقرار العائلي بين الأب والأم من جهة، وبينهما وبين أبنائهما من جهة ثانية، وبينهم وبين مجتمعهم من جهة ثالثة، بعد أن احتوت هذه الوسائط أفكارهم وأساليب تعبيرهم وهيمنت عليهم، وأصبحت تلعب دورها المؤثر في توجيههم الى أنماط أخرى غير مألوفة في سلوكهم واكتسابهم لعادات جديدة، هي بلا شك أو بقدر كبير لا تتوافق كثيراً مع ما اعتادته الأسرة العربية والمجتمع العربي من منظومة قيمية ووظيفية، رسختها تراكمات أخلاقية وسلوكية عبر أجيال عديدة متتالىة.

ذلك أن هذه الوسائط بما تتضمنه من تقنيات جديدة، لم تأت ثمرة ومضة ابتكار أو اختراع عابر أو مفاجئ، بل هي نتاج حقيقي لثقافة غربية مدروسة وممنهجة، استمرت لقرون طويلة من الخبرات والمعارف والمهارات العلمية واللغوية والفكرية، والتي

وسائط الاتصال فرضت علينا ثقافتها وطرق تفكيرها ومنطقها وأصبحت عابرة للقارات

### ثقافة وسائط الاتصال

تراكمت في تلابيب العقل الغربي، إلى أن توصلت إلى ما قدمته لنا على أشكال متعددة لهذه الوسائط الحديثة، والتي جعلت فعلاً العالم في قبضة يده، وبالتالي فرضت علينا وعلى غيرنا ثقافتها وطرق تفكيرها ومنطقها، بعد أن أصبحت ثقافة عالمية مشتركة، رسختها تقنيات حديثة متقدمة ووسائط اتصال عابرة للمكان والزمان، بل أصبحت مشرعة تجسدها معاهدات واتفاقيات وقوانين وتحالفات دولية، باتت تفرض نفسها على هذا العقل البشري في كل تفرض نفسها على هذا العقل البشري في كل الاتجاهات الجغرافية، بعد أن أسرته بكل أبعادها السلبية منها والايجابية.

ومن هنا نقول بوضوح، إن إدراكنا لخطورة هذه الثقافة العالمية – شئنا أم أبينا والاجتماعية، وصولاً إلى الثقافية منها، لا يعني أننا أصبحنا بهذا الإدراك في مأمن يتيح لنا إعداد العدة لمقارعتها ومواجهتها، كما أنه لا يعني أيضاً الانهزام أمامها والاستسلام لها، بل يعني بالتأكيد أهمية أن نعقد العزم على الانخراط فيها متفاعلين وفاعلين، متأثرين ومؤثرين، خصوصاً أننا بالمكابرة أمام ما نواجهه من تحديات هذا العقل الغربي وهذه الثقافة العالمية.

إلا أن هذا لا يمنع من أن نحاول رأب الفجوة التي باتت تتسع بيننا يوماً بعد الآخر، ولا أعتقد (من إحكام العقدة وليس الظن) أن ما من سبيل أمامنا حيال ذلك، إلا من خلال فتح أبواب المعرفة على مصاريعها أمام المجتمع العربي، خصوصاً

الأطفال والفتية والشباب الذين يمثلون على الأقل نصف عدد سكان وطننا العربي، أي مستقبلنا المقبل، على أن يتم ذلك من منظور ثقافي مدروس وممنهج، يتكئ على أن الثقافة هي المورد الوحيد بخلاف الموارد المادية الأخرى، الذي يبقى ويتجدد وينمو ويزدهر، كلما زاد استهلاكنا لها، وهي المورد الوحيد الذي يبقى بعد زوال كل الموارد الأخرى.

وهذا المنظور الثقافي، يشمل إلى جانب المعرفة، احتضان الإبداع والابتكار في شتى مجالات الحياة، إضافة إلى تمكين اللغة الأم من السيادة، لأنها ليست مجرد وسيلة للتواصل بين أبناء الهوية الواحدة، كما يظن البعض، بل هي الطريق الأمثل لاكتساب المعارف الجديدة وتطورها، ولأن مستقبلها (أي اللغة) لايزال مرهوناً بمدى توظيفها واستخدامها في شتى مجالات الحياة، من والكتاب، وصولاً إلى شبكات المعلوماتية، والكتاب، وصولاً إلى شبكات المعلوماتية، في محاولة لترسيخها بين أيدي أطفالنا وشبابنا، لكونها تحمل قيمنا وأفكارنا بشكل علمي ومعاصر، بعيداً عن التلقين السطحي والوعظ المباش.

إن الغاية النبيلة والمتمثلة في بناء الإنسان العربي، تتطلب منا في هذا المأزق الحاضر، أن نسعى فاعلين لإيجاد الحلول لترسيخ ثقافة «المعرفة العلمية» لإنتاج وعي جديد متجاوز، يحسن خلق المناخات الملائمة لمواجهة التحديات بثقافته وإرادته وممكنات الواقع العربي المعيش.. وهذه الغاية النبيلة.. تتطلب أناساً نبلاء أيضاً.



## جائزة الشارقة للبحث النقدي التسكيلك..

مارس - ديسمبر 2017

الدورة الثامنة

# الفنون الجديدة وآفاقها في العالم العربي



www.sdc.gov.ae

ص.ب: 5119. الشارقة. الإمارات العربية المتحدة



### إصدارات من **الشــار قة**



























ص. ب: 5119 الشارقة • الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 4971 6 5123333 + براق: 5123303 6 5123333 + بريد الإلكتروني: sdc@sdc.gov.ae

sharjahculture sharjahculture sharjah.culture

www.sdc.gov.ae